verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقول الحكمة المسيحية: (فتشوا الكتب)



مع القس (بفندر) حول صفات النبي المنتظر

إعداد عثمان القطعاني عفظه الله

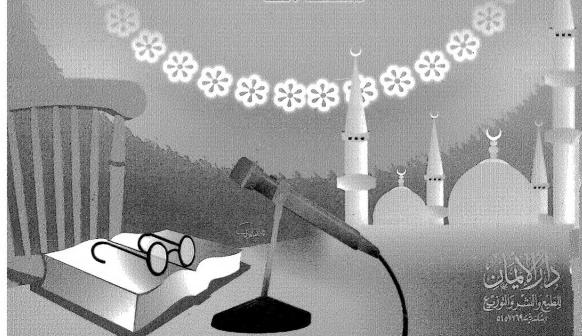



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقول الحكمة السيحية ، ( فتشوا الكتب )

# الحوارالمثمر

مع القس ( بفندر) حول صفات النبي المنتظر

إعداد عثمان القطعاني دفظه الله

دارالإيمان للطبع والنشر والتوزيع إسكندرية ت ١٩٧٥،٥١٥،٥٤٦٤٩٦

# جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

رقم الإيداع ٨٤٨٨ / ٢٠٠٠

دارالإيمان - إسكندرية

الترقيم ال*دولى* 5- 017 - 331

دارالإيمان للطبع والنشر والتوزيع ١٧ ش خليل الخياط - مصطفى كامل إسكندرية ت ٥٤٤٦٤٩٦ ،٥٤٥٧٦٩٥

## تمهيد حول بشارات الأنبياء

البشارات التى أخبر بها الأنبياء السابقون من أعظم الهبات والرحمات التى منحها الله للبشر وكاتب هذه الحروف يأمل من إخوانه فى البشرية على مختلف أديانهم واتجاهاتهم بمن فيهم منكري الأديان والعلمانيين وغيرهم أن يدرسوا هذه السطور بعناية وإهتمام ، لأن المؤلف لأجل جميع البشر كتب هذا الكتاب وبذل هذا الجهد المتواضع ونستطيع الإشارة إلى بيان أهمية بشارات الأنبياء فى كتب العهد القديم والجديد وفى كتب المسلمين بالآتى :

أولاً: إن الله عز وجل حكم عدل لا يؤاخذ الناس ولا يعذبهم حتى يرسل اليهم الرسل وينزل عليهم الكتب كما قال القرآن الكريم ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَتَ رَسُولاً ﴾ (١) .

ثانيا: الله عز وجل خالق الكون وخالق البشر ، ويعلم أن البشر مربوطون بالتفكير المادى حسب الواقع الذى يعيشون فيه ، والله سبحانه وتعالى يعلم أن الحساب والعذاب وكذلك النعيم والجنة والنار ، وما يلاقيه الإنسان عند مقدمات خروج الروح من الجسد ، وحسابها في القبر ، والملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ، أمور غيبية غالب البشر لا سيما في عصر علوم الذرة وعلوم الآلة لا يقتنعون بها بلا معجزات تدل دلالة علمية مقنعة على صدق هؤلاء الرسل وكتبهم التي تخبر عن هذه الغيبيات ، ومن هنا تأتي أهمية

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية : ١٥ . .

بشارات الأنبياء السابقين وتصديق بعضهم لبعض ، أو تصديق السابق باللاً حق لا سيما التصديق بالنبي الخاتم الذي ينتظره أهل الكتاب وذلك لأن إخبار رجل من البشر بصفات نبي يخرج بعده بمئات السنين بحيث يخبر عن مكان بعثته وانتصاراته على أعدائه وما يلاقيه من قومه ثم بعد مئات السنين يخرج هذا النبي بنفس الصفات ويهزم الدول الكبرى نماماً كما أخبر السابقون ، فيكون هذا برهان واضح على صدق الأنبياء السابقين وعلى صدق النبي الخاتم وإلا كيف أمكن هؤلاء النفر من البشر التنبؤ بهذه الأخبار قبل أن تقع ؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الآية العظيمة فقال : ﴿ أَولَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَاتيلَ (١٧٠) ﴾ (١)

قالثاً: أهل الكتباب والمسلمون متفقون على أن البشارات آية عظيمة ورحمة عظيمة للبشرية ، ولكن هناك تفسيرات غامضة قد يلجأ إليها البعض للهروب من الحقائق إذ يجب أن يعلم الجميع أن البشارات رحمة وهبة أعطاها الله لسكان الأرض من البشر ، وإذن لابد وأن تتحقق للبشر على الأرض التي يعيشون عليها فإذا أخبر الأنبياء مثلاً بتحقيق انتصارات النبي المنتظر على أعداء الله من الدول والشعوب الكافرة وإقامة شريعة السماء لا يصح أن يُقال هذا ملكوت سرى يقع ويتحقق في السماء – إذ لو تحققت أي معجزة في السماء لا يمكن أن يستفيد بها البشر ولا تقام عليهم الحجة على صدقة النبي الذي أخبر بها ماداموا لم يروها ولم تتحقق أمامهم .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ( ١٩٧ ) .

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين وسلام عل سائر المرسلين وبعد :

ولكى يكون الحوار مشمر وبناءاً كان من حق القارئ أن يطلع على الرأى والرأى الآخر ويختار الرأى الذي يطمئن إليه قلبه وتنقاد إليه جوارحه ، لأن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية • ٦٣ ، .

الإيمان بالنبي الخاتم أمر يتعلق بسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ، فلا تصح فيه المجاملة ولا التقليد للغير ولا العصبية لتراث القدماء .

وقد كتب في هذا الموضوع كثيرمن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب على مر العصور وقد قام المؤلف بالإطلاع على بعض هذه المصنفات فتبين أن غالب القساوسة يستندون إلى كتاب يسمى و ميزان الحق و قام بتأليفه قسيس يسمى و بفندر وطبع في الهند عام ١٨١٥م ، عندما كانت مستعمرة للإنجليسز ، وقد قام المؤلف بنقل رأى و بفندر و الذي يمثل رأى علماء النصارى في تفسيرهم للبشارات ثم نقل وجهة نظر علماء المسلمين وسماه التحوار المثمر مع القس بضندر حول صفات النبى المنتظر].

والله أسأل أن ينفع به المطلعين عليه وأن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه ويجزى علماء المسلمين خير الجزاء وكذا المستجيبين للحق إلى يوم الدين .

عثمان القطعانى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

# نصيحة المؤلف ضرورة الإيمان بالنبي المنتظر

## أخى الإنسان:

دعنا نقف لحظات نراجع فيهاه أنفسنا ونقيم فيها هذه الحياة التي نحياها على هذه الأرض فنحن البشر جميعاً من خلال نعمة العقل متفقون على بدهيات نستطيع أن ندخل منها إلى النقاش الهادئ المفيد وهي كالآتي :

١ - كل واحد فينا سوف يفارق هذه الدنيا إن عاجلاً أو آجلاً ولا يضمن البقاء فيها ثانية واحدة إلى الإمام .

٢ – المال والمراكز والوظائف مهما علت لا تمنع عنا الموت ، فالموت قادم لا محالة والقرابة مهما كانت لا تنفع ولا يدخل أحد معنا فى قبورنا ومن هنا نشعر بضرورة طرح هذه العوامل والاعتبارات الفانية ونحن نطرح مسألة الإيمان بالنبي الخاتم أو النبي المنتظر ، لأن هذا النبي نحتاج إلى الإيمان به فى سفرنا المرتقب إلى هذا العالم المجهول الذى سوف نذهب إليه لا محالة ، هذا النبي يعرفنا بالعالم المجهول الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد ، هذه الأخبار العزيزة التي لا بجدها إلا من خلال إيمانك بهذا النبي لأنها مرحلة لا تخضع للعلم التجريبي الدنيوى ، فهى تعتمد على الإيمان بالوحى اعتماداً كليّاً ، الإيمان بهذا النبي المنتظر حتمى وضرورى ولا يصح فيه لـزوم كليّاً ، الإيمان بهذا النبي المنتظر حتمى وضرورى ولا يصح فيه لـزوم الحياد ، لأنه أخبر أنه ليس هناك حالاً وسط ، فإما عـذاب سرمدى منذ خروج الروح إلى ما لا نهاية ، وإما نعيم أبدى منذ خروج الروح إلى ما لا نهاية خما جاء في القرآن الكريم ﴿ فَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّينَ (٨٨) فَروْحٌ وَرَيْحَانٌ

وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ( آ ) ، وعلى الجانب الآخر : ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْنَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذَبِينَ الضَّالِينَ الضَّالِينَ لَكُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذَبِينَ الضَّالِينَ الضَّالِينَ وَتَصْلِيلَةُ جَحِيمٍ ﴿ ( آ ) ﴿ ( ٢ ) ﴿ ( تَصْلِيلَةُ جَحِيمٍ ﴿ ( آ ) ﴾ ( ٢ ) ﴿ ( اللهِ اللهُ اللهُ

وقال النبي ﷺ: وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة بيض الوجوه ثم يأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان ، وأما العبد الكافر فتنزل عليه ملائكة سود الوجوه ثم يأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من ربك وغضب ، (٢٠) ، ومن هنا تأتي ضرورة أخذ الموضوع بحماس وجدية وإخلاص وصدق وإلغاء دور العصبية والعنصرية والتعالى بالجنس أو المركز أو المال.

وبهذا يتبين للقارئ أهمية هذا الحوار وضرورة متابعة الأدلة بإهتمام بالغ لأن الحوار وإن اتسم بالهدوء والموضوعية لأن القرآن أمر بمحاورة أهل الكتاب بالتي هي أحسس فقال تعالى : ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ ( ) ، إلا أنه يتعلق بنتيجة خطيرة فطرف يسوق أدلته على أن محمدا أحسن بنبي ومعنى ذلك أن المؤمنين به ليسوا على شيء من الدين ، لأنهم في نظر المحاور يؤمنون برجل غير صادق وبكتاب غير صحيح ، وبالتالي فهم كفار يستحقون الخلود في العذاب الأبدى منذ خروج الروح إلى ما لا نهاية وطرف

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآيات د ٨٨ ، ٨٩ ، .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآيات ( ٩٠ – ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية ه ٤٦ ه .

يسوق أدلته على أن محمداً رسول مرسل من عند ربه ، وإن الذى لا يؤمن به ويتبع تعالميه يكون كافراً يستحق العذاب الأبدى ، كما سبق بيانه منذ خروج الروح إلى ما لا نهاية .

والآن أنت أنت أيها الإنسان حيثما كنت هو المقصود بهذا الحوار لأن هذا المستقبل ينتظرك وأنت تسير إليه بلا توقف فلا تدفن رأسك في التراب وتصم أذنيك حتى تفاجئك النتيجة المؤلمة فهيًا شمر عن ساعد الجد وبجرد من العصبية وتخل عن الاعتبارات الفانية وتابع الحوار بتشوق لمعرفة الحق .

واعلم جيداً أنك لا تقرأ عن مباراة رياضية وينتهى دورك بالتصفيق للفريق الفائز ولكنك تقرأ عن مصيرك الأبدى ، فإما أن تسكن روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار .



## نصيحة القس « بفندر »

#### قال القس بفندر:

إذا كانت النبوة لا تقوم بمجرد الإدعاء بل يجب إثباتها بالبراهين الصادقة كان واجباً على كل واحد منا أن يدقق في الفحص ليرى إن كان محمداً قد أثبت صدق نبوته ورسالته ببراهين مقنعة أم لا ؟ .

لأنه من المعلوم أنه في الأزمنة السالفة ظهر كذابون وادعوا النبوة والرسالة فمتى سمعنا بنبي يجب أن لا نقبل الدعوى بنبوته إلا بعد الفحص والتدقيق فإن وجدنا فيها بعد التدقيق ما يثبت صحة نبوته فعلينا أن نؤمن بها ، وإلا فعلينا بالفرار من طريق الغي والضلال وعلينا أن نطرح العصبية والعناد وندخل في ميدان البحث الصادق النزيه (۱) ، وقال بفندر : فلندع روح التعصب والعناد ونبادر بقلب خال من الغرض إلى فحص الكتب بإمعان النظر والتدقيق مجتهدين في طلب الحق ومستمدين من الله العون والهداية لتمييز الحق من الباطل وغير مضيعين أوقاتنا لأن هذا الأمر مهم جداً لأن عليه تتوقف النجاة أو الهلاك فمتى وجدت الدين الحق لا تعرض عنه بوجهك ، فإن احتقار الحق احتقار الله ، ومن احتقر الله فإن الله يحتقره ويهمله (۲)

<sup>(</sup>١) من كتاب بفندر المسمى و ميزان الحق ، ص ١٦٢٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٤.

## الستفاد من النصيحتين

- ١ إتفاق الطرفين على أهمية هذا الحوار وأن الموضوع جد خطير حيث يتوقف عليه مصير الإنسان إما بالنجاة أو الهلاك الأبدى ، عياذاً بالله .
  - ٢ يجب استفراغ الجهد في البحث والتدقيق في الأدلة .
- ٣ يجب طرح العناد والتعصب وبجريد النفس من الهوى حتى يتميز الحق من الباطل .

#### قاعدة مهمة في التفسير :

قال القس بفندر : يجب على المفسر أن يأخذ الألفاظ على معانيها المستعملة عند الناس ولا يعدل عنها إلى المعانى المجازية إلا إذا اتضح جلياً أن المقصود هو المعنى المجازى ولا يجوز تأويل الكلام بحسب الرأى وعلى مقتضى الغرض .

#### المستفاد:

اتفاق الطرفين على صحة هذه القاعدة لأن كل نبى بعثه الله للناس لابد وأن يخاطبهم بالمعانى المعروفة المستعملة عندهم لأن الناس هم المقصودون بالخطاب فلابد والحال هذه أن رحمة الله الواسعة تقتضى أن يخاطبهم بالكلام الواضح الذي يعرفونه وإذا اقتضى الأمر استعمال المعانى الجمازية لابد وأن تكون هناك قرينة على أن المعنى المقصود هو الجماز وهذه القرينة لابد وأن تكون موجودة في نفس النصوص الواردة عن الأنبياء ولا يخترعها علماء التفسير من عندهم وإلا صارت نصوص الكتب السماوية عرضة للتأويلات الباطلة حيث كل نص يخالف الغرض يمكن التفلت منه إلى المعنى الجمازي ، وهذه القاعدة سوف نحتاجها كثيراً في تفسير بشارات الأنبياء .

# البابالأول [ بعضالبشارات والخسلاف حولها ]

# الفصل الأول دأى القس بفنـدر

قال القس بفندر : في كتابه المسمى لا ميزان الحق » من أعظم ما يورده علماء المسلمين من البراهيم لإنبات نبوة محمد هو دعواهم أن المسيح أشار إليه في الإنجيل ويستشهدون بقول القرآن ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (١) ، مع أن المسيح لم يخبر تلاميذه إلا بمجئ أنبياء كذابين كما جاء في إنجيل متى - ٢٤ - ولو قال قائل : لماذا أسند محمد دعواه إلى الإنجيل ولا وجود له فيه ، يقال له أن محمداً كان رجلاً أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف اللغة اليونانية والعبرانية التي كتب بهما الإنجيل فربما (٢) ، جاءه رجل مرتد عن المسيحية يتملق (٣) ، إليه وأخبره بذلك وبدون إطلاع رجل مرتد عن المسيحية يتملق (٣) ، إليه وأخبره بذلك وبدون إطلاع

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية ١٦١.

<sup>(</sup>٢). هل يصح الاعتماد على دليل يسمى ( ربما ) ؟! .

<sup>(</sup>٣) أشار القرآن الكريم إلى وجود النبى الأمى فى التوراة والإنجيل فى أول العهد المكى كما فى قوله تعالى : ﴿ الذينَ يَبْعُون الرُسُول النبي الأمى ألذي يَجِدُونه مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التُورَاة والإنجيل ﴾ [ سمورة الأعراف الآية الآية نزلت بمكة وكان وقتها رسول الله على عبارة عن شاب فقير ومستضعف والتملق إنما يكون لصاحب المال أو صاحب السلطان طمعاً فيما عنده على أن صاحب البرهان الصحيح يجب أن يذكر اسم هذا الرجل وسبب ردته عن المسيحية وسبب تملقه لنبى الإسلام وإلا كانت دعوى باطلة ولا أساس لها إلا التعصب والعناد .

صدقه محمد وأخبر الناس أن المسيح أشار إليه في الإنجيل ، على أن علماء المسلمين يتعلقون ببشارات في التوارة والزبور ويزعمون أنها تشير إلى محمد وهذه بعضها :

## البشارة الأولى:

جاء في سفر التثنية إصحاح ١٨ أن الله عز وجل قال لموسى : ( يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون ) ، وقال : ( أقيم لهم نبياً من إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلهم بكل ما أوصيه به وأما النبي الذي يطغى فيتكلم بإسمى كلاماً لم أوصه به فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي تكلم به الرب فما تكلم به الرب ولم يحدث فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب ) .

قال القس بفندر: لأن بعض قبائل العرب من نسل إسماعيل بن إبراهيم لأجل هذا يزعم المسلمون أن المراد بقوله ( من إخوتك ) هم العرب وأن النبى الموعود به هو محمد ولكن إذا روجعت هذه الآيات يظهر أنها لا تشير إلى محمد لأن قوله ( يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك ) كان خطاباً من موسى لبني إسرائيل لأن كلمة ( إخوتك ) وردت كثيراً في التوارة ويراد بها بنو إسرائيل كما في قوله ( إن كان فيك فقيراً من إخوتك فلا تقس قلبك على أخيك الفقير ) تثنية - ١٥-٧- فهذه الآية تقصد بني إسرائيل ولا ريب أيضاً أن البشارة التي يستشهد بها علماء المسلمين إنما تقصد نبياً من بني إسرائيل )

<sup>(</sup>١) سيأتي الرد على تفسيرات بفندر والإجابة عن هذه الشبهات كلها .

## البشارة الثانية:

جاء في المزمور ٢٥-٣- و انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك أيها الجبار أركب من أجل الحق والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب مختك يسقطون ٢٠٠٠

## رأى القس بفندر في البشارة:

قال بفندر : (1) محمداً نشر دینه بالسیف (1) ، لذلك یزعم المسلمون أن هذه البشارة تشیر إلیه ولكن جانبهم فی ذلك الصواب لأنه بالنظر إلى هذه البشارة یتضح جلیاً أنها تقصد المسیح و مما یؤكد ذلك ما ورد بهذا الشأن فی رسالة بولص إلى العبرانیین إصحاح رقم (1) عدد (1) واعلم أن ماورد فی التوراة من الشهادات والرموز التی تشیر إلى المسیح هو علی قسمین (1) قسم یظهر تواضعه ومسكنته فی المعیشة ، وقسم یظهر عظمته (1) ، ومجده ومرتبته الإلهیة والبشارة التی وردت فی الزبور تشیر إلی القسم الأخیر لأنها تصف المسیح بعظم الشأن وبأنه ملك قدیر یحكم السماء والأرض ویسوس العالم سیاسة سریة (1)

<sup>(</sup>۱) هذه شبهه يرددها الكثير من القساوسة والمستشرقين والمقصود بها أن نبى الإسلام ليس عنده براهين ولا معجزات وإنما استجاب له الناس بالقوة المجردة والإكراه ، وهذه كلها مفتريات من اطلع على كتب السيرة ويجرد من العصبية يظهر له بجلاء أنها أباطيل ليس لها سند من الحقيقة ، حيث أن محمداً عجد استمر ينشر دعوته بمكة ثلاثة عشر عاماً وأتباعه يزيدون يوماً تلو الآخر وقد آمن به ملك الحبشة و النجاشى ، ومعه طائفة كبيرة من القساوسة والرهبان واستجاب له أهل المدينة وبايعوه فى مكة ، فرجل اتبعه الملوك وزعماء القبائل وعلماء الدين وهو فى ذلك الوقت فقير ومستضعف ويخمل معه أتباعه أشد أنواع العذاب والتنكيل وصبروا على ذلك ، فما الذى حمل هؤلاء كلهم على الإيمان به وليست معه قوة ولا سلطان ولا مال فى ذلك الوقت ؟ اللهم إلا المعجزات الباهرة والبراهين المساطعة التى كان الله عز وجل بعده بها وسيأتى المزيد من التوضيح فى الجزء الثانى من هذا الكتاب عند الكلام على شروط النبوة التى وضعها و بفندر » .

<sup>(</sup>٢) هذا القسم ليس عليه أى دليل من سيرة المسيح بن مريم عليه وإنما اخترعه المتعصبون لكى تنطبق بشارات التوراة والزبور على المسيح بن مريم ، ومن المعلوم أن المسيح عليه عاش مستضعفاً ولم يحمل السيف قط ، ومن العجيب أن القس بفندر ينكر الجهاد بالسيف فكيف يصح له نسبة هذه البشارة إلى المسيح عليه .

# الفصل الثاني الرد بالقرآن الكريم وتفسير علماء الإسلام

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُوَّلِينَ 🖽 ﴾ (١) .

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - : « وإن هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبياءهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه » ، وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إسْسرائيل (١٤٠٠) ﴾ (٢) ، قال رحمه الله : « أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها »

#### التعليق:

فالآية الأولى تدل بجلاء ووضوح على أن سيرة هذا النبى وقرآنه موجودان في الكتب العتيقة وسوف نُتُحِف القارئ الكريم بإذن الله بشيء من الإشارات الواضحة التي وردت في الكتب العتيقة بالرغم مما لحق هذه الكتب من عبث العابثين وسوف يتضح بإذن الله أن هذه الإشارات لا يمكن انطباقها إلا على نبي الإسلام وكتابه وأمته ، وأما الآية الثانية فتدل بوضوح على أن هذه البشارات برهان ودليل كاف على إثبات نبوة محمد على فعلاً من أقوى البراهين التي يطمئن إليها طالب الحق لأن أصحاب هذه البشارات بشر لا يعلمون

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ( ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٩٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ( جـ٣ ، ص ٣٤٧ ) .

الغيب وآخرهم المسيح بن مريم عليه وبينه وبين نبي الإسلام نحو ٦٠٠ عام ، فإذا تكلم هؤلاء الأنبياء عن أوصاف نبي الإسلام وأوصاف أمته والأرض التي يبعث منها وعن حروبه وانتصاراته قبل أن يولد بمئات السنين صارت آية عظيمة وحجة على كل إنسان سمعها أو قرأها حتى لو لم يكن من أهل الكتاب مثل المجوس أو البوذيين أو العلمانيين أو الشيوعيين أو غيرهم ، لأن النطق بهذه البشارات قبل وقوعها دليل واضح على إنها من عالم الغيب والشهادة .

## ميثاق الله على الأنبياء في القرآن الكريم:

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَاب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ فَلَكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشّاهِدِينَ ( ١٠٠ ) ﴿ (١٠ ) قَالَ ابن عباس – رضى الله عنهما – ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث الله محمداً وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ، وقال الحسن على أمته لئن بعث الله محمداً وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ، وقال الحسن البصرى – رحمه الله – : ﴿ أَخِذَ اللهُ مِيثَاقَ النبيينِ أَنْ يَصِدَق بعضهم بعضاً » .

## التعليق:

هذه الآية تدل بجلاء ووضوح على أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل الأنبياء أن يبشر السابق باللاّحق وأمروا جميعاً بالتبشير بالنبى المنتظر الخاتم محمد على ، وقد وقع ذلك منهم - عليهم السلام - وما قصروا في واجبهم الذي كلفهم به ربهم وما زال ذلك واضحاً في الكتب التي بأيدى علماء أهل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ( ٨١ ) .

الكتاب رغم ما نالها من عبث العابثين وسيمر بك ذلك فيما بعد إن شاء الله . دعوة إبراهيم عليه :

قال تعالى مخبراً عن نبيه إبراهيم عَلَيْهِ : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٠ ﴾ (١٦)

#### التعليق:

هذا هو ابتداء ذكر نبى بنى إسماعيل كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية وأبى أمامة قال : قلت يا رسول الله ما كان أول يدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى أخى عيسى ، (٢) ، يعنى أول نبى ذكره على لسانه هو إبراهيم عليه وما زال يتكرر ذلك حتى بشر به عيسى عليه شم ظهر بعد عيسى عليه .

## النبى الأمى :

قال تعالى : ﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (10) الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَتَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَتَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَتَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ لَلْهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ لَا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَصَرَّوهُ وَيَعْمُ إِلَى اللّهِ وَعَزَرُوهُ وَيَصَرُوهُ وَالتَّهُمُ اللّهُ لِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النُّورَ الّذِي أُنولَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٧٥٠) ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده عن العرباص بن سارية .

<sup>(</sup>٣) سُورة الأعراف الآيات ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، .

قال الإمام ابن كثير: ( هذه صفة محمد محمد الأنبياء بشروا ألمهم ببعثته وأمروهم باتباعه ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم (١)

#### التعليق:

لما أنجى الله بنى إسرائيل وعبروا البحر تركهم موسى على وذهب لمناجاة ربه أربعين ليلة وفى هذه الحقبة صنع لهم رجل يسمى « السامري » عجلاً وأمرهم بعبادته فلما علم موسى بذلك حزن حزناً شديداً وندم بنوا إسرائيل على هذا الصنيع واختاروا سبعين رجلاً وذهبوا مع موسى يعلنون التوبة وعند جبل الطور أو « حوريب » [ كما هو مكتب فى التوارة ] أخذتهم الرجفة لأنهم طلبوا أن يروا الله جهرة ، وهناك دعا موسى ربه ألا يؤاخذهم بفعل السفهاء وأن يكتب لهم فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، فأخبره ربه أنه سبحانه يقبل التوبة من الذين يتقون الله ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله وبالنبى الأمى الذى نزلت أوصافه فى التوارة وأيضاً فى الإنجيل الذى ينزله الله على آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى بن مريم عليكلا .

وهذه الواقعة أشارت إليها التوراة في سفر التثنية الإصحاح رقم ٨ هكذا « قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك له يسمعون واجعلى كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به بأسمى أنا أطالبه » .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير د جـ٢ ، ص ٢٥١ ، .

## أمة محمد ﷺ ترث الأرض :

قـال تعـالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٠٠ ﴾ (١)

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أخبر الله فى التوارة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يُورث أمة محمد على الأرض ويدخلهم الجنة ، وقال الحسن البصرى رحمه الله : « الزبور الذى أُنزِل على داوود عَلَيْكِم والذكر هو التوراة » .

#### التعليق:

أخبر الله تعالى أنه سبحانه قد قضى وقدر وكتب فى كتاب الزبور الذى نزله على نبيه داود عَلَيْكُم من بعد التوراة التى أنزلها على نبيه موسى عَلَيْكُم أنه سبحانه سوف يورَّث الأرض لأمة محمد على ، وقد وردت هذه البشارات فى كتب العهد القديم لا سيما سفر أشعباء وسفر حبقوق وفى مزامير داود وسفر ملاخى تتحدث عن أوصاف رسول الله ومكان خروجه وحروب الصحابة ودخولهم بيت المقدس وحروبهم مع الشعوب الكافرة وانتصاراتهم وتكبيلهم لمولكهم بقيود الحديد بما لا يمارى فيه إلا متعصب معاند وفعلاً حقق الله هذا الوعد الذى وعد به فى التوارة والزبور والحمد لله رب العالمين ، وسوف أنقل الك شيئاً من هذه البشارات التى لا مختاج إلى تفسير .

## محمد ﷺ في الإنجيل:

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) الأنبياء الآية ( ١٠٥ ) .

إِلَيْكُم مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيً مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمَ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَّبِينٌ 🕥 ﴾ (١)

قال العماد ابن كثير رحمه الله : يعنى التوراة بشرت بعيسى وعيسى بشر بمن بعده ، وهو الرسول النبى الأمى أحمد ، وقد أقام عيسى علي في مسلأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد تله وقد روى البخارى عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله تله يقول : ﴿ إِنْ لَى أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحى الذى يمحو الله به الكفر ، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وأنا العاقب ، (٢)

#### التعليق:

يخبر سبحانه عن المسيح بن مريم عليه أنه رسول الله إلى بنى إسرائيل خاصة كما ورد في الإنجيل أنه قال : [ لم أرسل إلا لخراف بنى إسرائيل الضالة ] متى إصحاح رقم ٨ ، وأن بعثته دليل وتصديق للبشارات التى نزلت في التوارة لأن الأنبياء كلهم كان السابق فيهم يبشر باللاّحق ، فمن كذب بواحد منهم لم ينفعه الإيمان بالآخرين ، وقد ورد في الإنجيل أن المسيح قال لليهود : « لو كنتم آمنتم بموسى لآمنتم بي لأنه كتب عنى » ، وفي هذه الآيات قال لبنى إسرائيل : إنه مصدق لبشارات التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ، ومن المعلوم أن الأناجيل التي بأيدى النصارى الآن مترجمة عن اللغة اليونانية وقد جاء في إنجيل إصحاح رقم ١٤ « إن كنتم مخبونني

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية ( ٣ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر ( جے؛ ، ص ۳٥٩ ، .

فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد ، هكذا في ترجمة النصارى بالعربية لكن في اليونانية وهي الأصل فيعطيكم و بارقليط ، وترجمتها و أحمد ، وقد قام القس عبد الأحد داوود بترجمة الكتاب المقدس في كتابه المسمى و الإنجيل والصليب ، وترجم كلمة و بارقليط ، و أحمد ، على أن هناك أناجيل أخرى ذكرت اسم النبي وأحمد ، بكل صراحة غير أنها ممنوعة منذ عهد الكنيسة الأول ومنها إنجيل و برنابا ، الذي تم تخريمه بموجب منشور البابا و جلاسيوس ، عام ٢٩٢ م قبل ميلاد النبي محمد .

# أوصاف محمد رسول الله وأصحابه في التوارة والإنجيل:

قال تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا سَيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلُظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣) ﴾ (١)

قال القرطبى - رحمه الله - : هذا مثل ضربه الله تعالى لأمة النبى محمد ويعنى أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون وكان النبى حين بدأ بالدعوة إلى دينه ضعيفاً فأجابة الواحد بعد الواحد حتى قوى أمره .

#### التعليق:

وهذا المثل بعينه موجود في الإنجيل حتى الآن تماماً كما ذكر القرآن

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ( ٢٩ ) .

وكما فسره القرطبي رحمه الله ، وقد ورد هذا المثل في الأناجيل الثلاثة وهذه

رواية متى إصحاح رقم ١٣ هكذا ١ ينبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهى أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتى وتأوى في أغصانها » .



# الفصل الثالث الرد بالواقع والتاريخ

## أولاً : حجية التاريخ :

لا يخفى على القارئ الكريم أن أكثر البشرية اليوم استهوتهم المادة وقلً عندهم الإيمان بالغيبيات وصارت الحجة عندهم هو الواقع والتاريخ حيث يعتبر الواقع والتاريخ حجة فيصلية يعترف بها المتدين والملحد على السواء ، ولأن التاريخ لا يجامل أحداً على حساب خصمه وليس ملكاً لأحد دون الآخر والتاريخ عبارة عن تدوين للوقائع البارزة التي حدثت فعلاً في تاريخ الأم والذي نحتج به في هذا المقام هو تاريخ بني إسرائيل بعد بثعة موسى عليته وتاريخ والعرب بعد بعثة محمد تلك وذلك ليعرف القارئ هل فعلاً هذه البشارات تنطبق وتدل بصراحة على ظهور نبى الإسلام أم على غيره ؟ ، وهو مطلب اشترطه و بفندر ، ودعا إليه ولكن هناك دور التعصب الذي يجب أن يطرحه طالب الحقيقة جانباً وإلا ضاع المجهود هدراً .



# الفصل الرابع تحقيق البشارات وشهادة الواقع والتاريخ

## البشارة الأولى : إجابة دعوة إبراهيم في التوراة :

فى سفر التكوين إصحاح رقم ١٧ هكذا « وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً اثنا عشر رئيساً يلد واجعله أمة كبيرة ،

#### التعليق والشرح:

يذكر المؤرخون أن إبراهيم عليه عاش نحو عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد وكانت له زوجة تدعى « سارة » ولكنها كانت عاقراً وفي سفره إلى « مصر » أهدى له ملك « مصر » — نمرود (١) جارية تسمى « هاجر » فرزقه الله منها بولد سماه « إسماعيل » وقد فرح به إبراهيم جداً فدعا ربه أن يبارك له فيه فاستجاب الله لدعائه غير أن « سارة » عليها السلام أصابتها غيرة النساء فطلبت من إبراهيم أن يطرد الجارية « هاجر » وابنها إسماعيل لأنه في نظرها ابن جارية لا يستحق أن يرث إبراهيم ويشارك ابنهنا إسحاق — حيث أن إسماعيل هو جد عرب الحجاز وإسحاق هو والد يعقوب الذي يلقب بإسرائيل — الجد الأعلى لبني السرائيل — ومن هنا بدأت العداوة بين ذرية إبراهيم من نسل إسحاق وذرية إبراهيم من نسل إسحاعيل ، وقد جاء في سفر التكوين إصحاح ٢١ هكذا :

<sup>(</sup>١) ٥ نمرود ٥ هو ملك الهكسوس في زمن احتلالهم لمصر نحو ٢٠٠٠ قبل الميلاد .

«ورأت سارة ابن هاجر المصرية فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق » .

وفى سفر التكوين أيضاً إصحاح ١٦ هكذا : « فأذلتها سارة فهربت من وجهها » وهربت هاجر إلى أرض الحجاز وهناك كبر إسماعيل وتزوج من عرب بنى جرهم وأنجب اثنى عشر ولداً كان البكر فيهم يسمى « نبايوت » ثم الثانى يسمى « قيدار » وقد وردت أسماؤهم فى سفر التكوين إصحاح ٢٥ وهكذا استمرت ذرية إسرائيل يحتقرون أولاد عمهم ذرية إسماعيل لأن أمهم جارية ويحسدونهم على كل فضيلة حباهم بها ربهم، وهذه السجية كانت فى أكثرهم باستثناء الأنبياء والصالحين من بنى إسرائيل وقد عرف الأنبياء من خلال الوحى أن ميراث النبوة سيتحول من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل المحتقرة فقالوا : « الحجر الذى رفضه البناؤون صار رأس الزاوية وهو عجيب فى أعيينا » (١)

وسيأتى الكلام عن هذا النص مفصلاً فى موضعه وسيظهر للقارئ الكريم محاولة صرف البشارات عن محمد رسول الله حسداً لبنى إسماعيل حتى من علماء من غير بنى إسرائيل أمثال ( بفندر ) .

## البشارة الثانية : موسى عليه يبشر بالنبي العربي :

فى سفر العدد إصحاح ١٨ هكذا : ١ قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه والإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به بإسمى أنا أطالبه والنبى الذى يطغى ويتكلم بكلام لم أوصه به يموت ذلك النبى وإن قلت كيف تعرف الكلام الذى لم

<sup>(</sup>۱) مزامیر داوود رقم ( ۱۱۸ ) .

يتكلم به الرب فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث فهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب .

التعليق والشرح:

يذكر المؤرخون أن موسى ﷺ عاش نحو ١٥٧٠ قبل الميلاد وقد سبق القول بأن بني إسرائيل عبدوا العجل بعمد خروجهم من مصر وأن موسى غضب عليهم وخرج معه سبعون من وجهاء بني إسرائيل وعند جبل الطور أو و حوريب ، طلبوا أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ، وأن موسى عَلَيْكُلْم طلب من ربه عز وجل أن يعفو عنهم ويتوب عليهم فخاطبه الله تعالى بقوله : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتَ كُلُّ شَيءٍ فَسَأَكُتُبُهَا للَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ (١) ، حتى قال : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلِ ﴾ (٢) ،وهذه النصوص القرآنية تطابق هذه البشارة ويستفاد منها الآتي: ١ – يقيم الله نبياً من إخوة بني إسرائيل ، وأخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل وقول بفندر أن المقصود هم بني إسرائيل لا يصح ، وهو فقط نتيجة للحسد القديم الذي ذكرناه في قصة سارة وهاجر لأنه لا يصح في لغة أحد من الناس أن يتم خطاب قسوم بقسوله ( إخسوتهم وهو يقسصدهم بالخطاب ، بل إذا أراد الله أن يخاطب قوماً ويقصدهم يقول ، منكم ، واستدلاله بقوله في التوراة ( لا تظلم فقيراً من إخوتك ) هذا خطاب لفرد ويوصيه بفرد من أخوته أما خطاب القوم فلا يصبح أن يقول لهم اخوتكم ا وهو يقصدهم .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ( ١٥٦ . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ( ١٥٧ ) .

قوله 8 واجعل كلامي في فمه 8 معناه أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وإنما
 يخاطبهم ويعلمهم بالكلام الشفهي وهذا هو وصف محمد رسول الله .

وفي هذه البشارة نقطة فيصلية في معرفة المتنبى الكاذب من النبى الصادق – وهو قوله: و النبى الذي يتكلم بكلام لم يوصه به الرب يموت ، ومعنى ذلك أن الذي يدعى هذه البشارة لنفسه وينتحل صفة النبوة كذباً يموت – وهذه علامة واضحة ومصداقها في القرآن الكريم قوله: ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (١٠) لاَّ خَذْنَا مِنهُ بِالْيَمِينِ ﴾ (١٠) قولى سفر أرمياء إصحاح ٢٨ أن رجلاً ادعى النبوة يقال له و حيا ، فمات على الفور ، ومحمد رسول الله أخبر أنه هو المبشر به في التوراة والإنجيل وقد خاض الحروب الخطيرة وتكالبت ضده شياطين الأرض وحاول اليهود قتله بكل الوسائل فلم يمكنهم منه ومات على فراشه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة فلو كان متنبئاً كذاباً لتحقق فيه وعيد البشارة و الذي يتكلم بكلام لم يوصه به الرب يموت ، ومن يقول كلاماً غير هذا يقع في تكذيب التوراة من حيث يدرى أو لا يدرى لأن التوراة حزمت أن علامة النبى الصادق أنه مع دعوى النبوة لا يقتل والكاذب يموت فوراً .

٤ - قوله : ﴿ فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ... إلخ ﴾ هذه علامة أخرى وهي أن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد كما فضح المتنبئين الكذابين قديماً وحديثاً - مثل ﴿ حنينا - ومانى - ومسيلمة

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآيات ( ٤٤ ، ٤٥ ) .

الكذاب - وغيرهم ، - ولكن النبى محمد على عند ظهوره أخبر أن أمره سيظهر ووعد أتباعه بالسيطرة على الأرض وأخبر بهزيمة الفرس وهزيمة قريش في بدر وكل ما أخبر به تحقق بالتمام والكمال فبأى دليل تصرف هذه البشارة عن محمد على إلا بالجحود والتعصب الأعمى ؟ .

## البشارة الثالثة : داوود يبشر بالنبي الجحاهد :

جاء في كتاب الزبور مزمور ٤٥ هكذا و انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك أيها الجبار اقتحم واركب من أجل الحق والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب ختك يسقطون ٤٠.

## الشرح والتعليق:

يذكر المؤرخون أن داود عليه عاش نحو ١٠٥٠ قبل الميلاد وكان جندياً مجاهداً شجاعاً ونصره الله على العمالقة وقتل ملكهم و جالوت و وأخرجهم من بيت المقدس وحكم بنى إسرائيل وكان يعاونه ابنه سليمان عليه ، ومن بعد داود وسليمان لم يبعث الله نبياً مجاهداً تنطبق عليه أوصاف هذه البشارة غير محمد على .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ( ٣ ) .

الجبار اركب من أجل الحق ، احمل سيفك لإعلاء كلمة الله وصوب نبلك في قلب أعداء الله وسوف تسقط مختك الشعوب ، ولما كانت كتب المؤرخين من سائر الملل تشهد بأن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على محمد الله لأنه لم يأتى بعد داوود وسليمان أى نبى حمل السيف وسقطت مخته الشعوب إلا محمداً ، لذلك لم يجد المنكرون لنبوة محمد الله بد من اللجوء إلى التفسير الغامض كما قال بفندر أن المقصود هو المسيح بن مريم وأنه سيحكم الأرض ويسوس العالم سياسة سرية !! .

هذا كله وهو الذى اشترط أن التفسير يجب أن يكون بالألفاظ المستعملة عند الناس !! و سيأتى أسباب لجوء بفندر إلى التفسير الغامض والرد عليه بنصوص التوراة والإنجيل .

## البشارة الوابعة : داوود يعظم النبي المجاهد :

جاء في المزمور رقم ١١٠ هكذا « قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك » .

#### الشرح والتعليق:

هذا النبى المجاهد الذى يتقلد سيفه وتسقط تحته الشعوب تكرر ذكره كثيراً جداً على لسان داوود على لسان داوود على لسان داوود عتى قال على لسان داوود حتى قال عنه قال الرب لربى - أى قال الله لسيدى - أجلس عن يمينى حتى اجعل أعداءك موطئاً لقدميك فهو سيشرفه الله جداً ويمكنه الله من الأعداء فينتصر عليهم ويذلهم ، وبعد وفاة سليمان وداوود ظل اليهود ينتظرون النبى صاحب هذه الأوصاف ويسمونه المسيح المنتظر - أى النبى المنتظر - ولكن بعد داوود وسليمان لم يحكم بنى إسرائيل أى نبى وإنما حكمهم بعض الملوك ،

وفى عهدهم أرسل الله بعض الأنبياء من بنى إسرائيل وأخرهم المسيح عسى بن مريم علي الذى ذكره داوود مريم علي الذى ذكره داوود وينتظرون اليوم الذى يأتى فيه ليقضى على طواغيت الفرس والرومان الذين نحوا شريعة الله وحكموا الأرض بالقوانين البشرية .

## جدال حتى عهد المسيح بن مريم :

ومازل الجدل مستمراً بين جماهير بنى إسرائيل حول هذا النبى المجاهد وكل مرة يرسل الله فيها نبياً يسألونه عما إذا كان هو صاحب بشارة داوود فيجب بالنفى وقد وجهوا هذا السؤال ليحيى بن زكريا و يوحنا المعمدان وهو معاصر للمسيح بن مريم ففى الإصحاح رقم المن إنجيل يوحنا هكذا و وهذه شهادة يوحنا المعمدان حين أرسل إليه اليهود ليسألونه من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إنى لست المسيح » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ٨٩ ) .

وقد روى المؤرخ الإسلامي محمد بن إسحاق عن أشياخ من الأنصار سكان يثرب قالوا: « كنا قد انتصرنا على اليهود دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون قد أظل زمان نبى يبعث فنقتلكم معه قتل عاد وارم » فلما بعث من قريش كفروا به وروى بن إسحاق أيضاً عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بخروج هذا النبى فلما بعث من العرب كفروا به وحجدوا ماكانوا يبشرون به فقال لهم : بشر بن البراء الأنصارى يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم مخدثوننا عن هذا النبى ونحن أهل شرك وتصفونه لنا فقال « سلام بن مشكم » من يهود بنى النظير : ما جاءنا بشيء نعرفه وليس هو الذى كنا نذكر لكم .

# المسيح بن مريم ينطق بالحقيقة المرة :

أما يهود أورشليم القدس فكانوا دائبين في سؤال الأنبياء ومتعجلين خروج هذا النبي المجاهد حتى فاجأهم المسيح بن مريم بالحقيقة المرة وفسر لهم بشارة داوود هذه « قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك » ، ففي إنجيل متى إصحاح رقم ٢٠ هكذا « وقال لهم كيف يقولون المسيح بن داوود وداوود نفسه يقول في كتاب المزامير : قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعدائك موضعاً لقدميك ، فإذا كان داوود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه » ، وهذه شهادة أعلنها المسيح بن مريم أمام اليهود فخيبت أمالهم ، وهكذا تكون نزاهة الأنبياء والمسيح بن مريم من سلالة داوود كما هو وارد في مقدمة إنجيل متى الإصحاح واحد .

هكذا « ميلاد المسيح بن داود » ومن أجل النطق بهذه الحقيقة صار اليهود يضطهدون المسيح بن مريم كما سنوضح فيما بعد في شرح البشارات القادمة ، وشهادة المسيح بن مريم أفادت حقائق مهمة في حوارنا مع ( بفندر ) وفي الخلاف بين علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب لا سيما النصارى الذين يؤمنون بالإنجيل وهي كالآتي :

#### الحقائق الستفادة:

- ۱ بشارات داود بالنبى المجاهد تقصد نبياً آخر غير المسيح بن مريم لأن المسيح بن مريم الله داوود وقد اعترف أن المسيح القادم الذى يجعل الله أعدائه موضعاً لقدميه والذى يتقلد السيف وتسقط تحته الشعوب لا يكن من اليهود .
- ۲ أن هذا النبى لم يبعث حتى عهد المسيح بن مريم لأن اليهود مستمرين
   فى السؤال متعجلين خروجه حتى عهد المسيح بن مريم والسؤال مستمر
   والنقاش مستمر
- ٣ الواقع والتاريخ يشهدان بلا خلاف بين المؤرخين أنه لم يخرج بعد داود أى نبى مجاهد بالسلاح ويدوس الأعداء غير محمد علله .
- خاعو القارئ بالشهادة بالحق على قول ( بفندر ) في تفسير بشارة داوود مزمور ٥٥ ( يتضح جلياً أن المخاطب هو المسيح بن مريم ) وأين هو الوضوح والجلاء والمسيح بن مريم لم يحمل السلاح قط ولم يحكم حتى شعب بني إسرائيل فضلاً عن الشعوب التي تسقط تحته بل عاش تحت حكم الرومان وكان يقول : ( دع ما لقيصر لقيصر ) ، أي السياسة والحكم والأوضح من هذا كله اعترافه وإنكاره على من يقول : أن المسيح المبشر به في بشارة داوود ابناً لداوود ( كيف يقولون المسيح بن داوود إذا كان داوود يدعوه , با فيكف يكون أبنه ) ؟! .

التعصب الأعمى جعبل القس ( بفنيدر ) وأمثال يخالفون صريح ما نطقت به الأناجيل ويصامدون الواقع والتاريخ وذلك بالرغم من اشتراط ( بفندر ) طرح التعصب والعناد .

البشارة الخامسة : النبي المنتظرة من نسل الجارية المحتقرة !! :

جاء في كتاب الزبور « مزمور ١١٨ » هكذا « الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه آه يارب خلص آه يارب أنقذ مبارك الآتي باسم الرب » .

### الشرح والتعليق:

معذرة للقارئ هذا الشرح سيطول لأن هذه البشارة تحتوى على حقائق مهمة نحتاج إليها في هذا الحوار:

والآن أعود وأذكر القارئ بقصة أم بنى إسرائيل « سارة » وأم العرب الجارية « هاجر » وقول سارة « اطرد هذه الجارية وابنها حتى لا يرث مع ابنى إسحاق – والآن جاء موعد بشارة أولاد إسماعيل التى وردت فى التوراة – إصحاح ١٧ من سفر التكوين حيث قال الله لإبراهيم وإسماعيل أيضاً : « فقد سمعت لك فيه سأباركه وأجعله أمة عظيمة » كل هذه الحقائق يقر بها « بفندر » والمنكرون لتبوة محمد على ولكن يريدونها نصوصاً ووعوداً لا تتحق على أرض الواقع ولا تخرج من بطون الكتب – لكن الأنبياء لا يعرفون التعصب ففى عام الواقع ولا تخرج من بطون الكتب – لكن الأنبياء لا يعرفون التعصب ففى عام فجعلوا يؤولون كلمة « أخوتهم » رغم وضوحها فى بنى إسماعيل على أن فجعلوا يؤولون كلمة « أخوتهم » رغم وضوحها فى بنى إسماعيل على أن المقصود هو بنى إسرائيل أنفسهم ثم جاء داوود ١٠٥٠ قبل الميلاد وجعل يبشر

ويصف هذا النبى المجاهد وفي هذا المرة ضرب لهم مثالاً بالحجر المرفوض وأنه صار رأس الزواية أى نسل الجارية المرفوض سوف يرث النبوة والسيطرة على الأرض ويصل إلى القمة وهذا وعد الله وأمر الله ، لذلك قال لهم داود عليه الأرض قبل الرب كان هذا ، ولكنه أمر عجيب ف أعين ذرية ( سارة ) لأن

وأما بقية البشارة فسنتعرض لشرحها بعد أن نسمع توضيح الجزء الأول من آخر أنبياء بني إسرائيل ( المسيح بن مريم ) .

الأنبياء من ذرية إبراهيم كلهم من نسل إسحاق بن سارة إلا هذه المرة تحولت

النبوة والسلطان إلى ذرية الجارية !! .



# المسيح بن مريم يضرب الأمثال ثم يفسر البشارة العجيبة

فى إنجيل متى إصحاح رقم ٢١ اجتمع المسيح بن مريم مع علماء اليهود وضرب لهم مثالاً برجل صاحب حديقة سلمها لعمال فلما جاء وقت جنى الثمار أرسل إليهم مندوبين ليأخذوا الثمار فما كان من العمال إلا أن قتلوا المندوبين ثم بعد نهاية هذا المثال وجه لهم المسيح هذا السؤال : و فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا له : أولئك الكرامون الأردياء يهلكهم هلاكا ردياً ويسلم الكرم لكرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها حينئذ قال لهم يسوع : آما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ولما عرف رؤساء الكهنة أمثاله عرفوا أنه يتكلم عليهم فأرادوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجموع لأنه كان عندهم نبى » .

#### الشرح والتعليق:

هذا مثال واضح ضربه المسيح بن مريم لعلماء اليهود أن الله عز وجل قد حباهم بالرسالات السماوية ، فلم تخرج من سلالة إسحاق منذ يعقوب بن إسحاق نحو ٣٠ ميلادية أى المحاق نحو ٣٠ ميلادية أى ما يقارب من ألفى عام والأنبياء كلهم يبعثهم الله من سلالة إسحاق بن إبراهيم من السيدة ( سارة ) ، لكن اليهود لم يحافظوا على هذه النعمة فكانوا يضطهدون الأنبياء إذا خالفوا شهوات اليهود كما قبال القرآن الكريم :

﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ (١) .

وهنا ضرب لهم المسيح مثالاً بحقل مثمر وهى الرسالات السماوية لكن المزارعين أردياء خونه لم يعطوا الثمار ولم يطيعوا أوامر صاحب البستان التى أرسلها لهم عن طريق المندوبين وهم الرسل وهنا أقر علماء اليهود أن هؤلاء المزارعين خونه ويستحقون الهلاك ونزع الحقل منهم وتسليمه لمزارعين أمناء فلما أقروا بذلك صارحهم المسيح بن مريم بالحقيقية ووضح لهم أن هذا موجود في الكتب التي بين أيديهم ولكنهم لا يهتمون بها ولا يتدبرونها ويريدونها فقط نصوصاً مدفونة في بطون الكتب لا تخرج لأرض الواقع ثم قرأ لهم بشارة داوود في الحجر المرفوض وهو نسل الجارية هاجر وأن نسل هذه الجارية سوف يرث النبوة من اليهود ثم وضح لهم أكثر فقال : « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره » ثم حذرهم من العناد ومحاولة القضاء على هذا الحجر ترضض أى من حاول الصدام معه ومحاربته يتهشم ومن سقط هو عليه يسحقه ، ومن أعلن هو الحرب عليه يسحقه .

(١) سورة البقرة الآية ( ٨٧ ) .

## اليهود يضطهدون المسيح بن مريم بسبب تفسير البشارة العجيبة

لذلك لما وضح لهم المثال بأن النبوة ستنزع من اليهود وتعطى للعرب أحفاد الجارية عرفوا أن هذا المثال يقصدهم و ولما سمع روساء الكهنة أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجمع » ، ولأجل النطق بالحق الذى يخالف تعصبهم العرقى حاولوا الإمساك بنبى الله المسيح بن مريم لكنه كان يفسر لهم بحضرة جمع من تلاميذه المؤمنين به أرادوا الوقيعة بينه وبين و قيصر » إمبراطور الحكومة الرومانية التي كانت مختل بلادهم في ذلك الزمن فقد فسر لهم المثال الذى خيب آمالهم في الإصحاح ٢١ من متى ثم بعد ذلك في الإصحاح ٢٢ جاء هكذا و حينقذ تشاوروا لكي يصطادوه بكلمة فقالوا : يا معلم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد فقل لنا أيجوز أن نعطى جزية لقيصر أم لا ؟ ، فعلم يسوع خبثهم وقال : لماذا مجربونني يا مراؤون أروني معاملة الجزية ، فقدموا له ديناراً ، فقال لهم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ قالوا : لقيصر فقال لهم : أعطو ما لقيصر لقيصر وما لله لله فتركوه ومضوا » .

#### المستفاد الآتى:

الحجر المنارات داود بالنبى القادم الذى يحمل السلاح والموصوف بالحجر المرفوض كلها يقصد بها النبى العربى باعتراف المسيح بن مريم لأنه هو الذى فسرها بأمثاله وأراح علماء الإسلام وعلماء أهل الكتاب وتحمل فى سبيلها مواجهة المتعصبين من علماء اليهود ونطق بصراحة و ملكوت الله

ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى 1 .

حسب تفسير داود والمسيح بن مريم أن الحجر المرفوض هم نسل الجارية
 هاجر وكذلك بالواقع والتاريخ لم يخرج نبى بعد المسيح بن مريم سحق
 مخالفيه وجاهدهم بالسلاح غير النبى العربى محمد .

كيف يتصرف القس « بفندر » فالمسيح في تفسيره لبشارات داود أقر بالآتي :

- ١ النبى القادم ليس من نسل داود أى غير يهودى .
- ٢ النبي القادم من أمة أخرى أي غير بني إسرائيل .
  - ٣ النبي القادم يجاهد بالسلاح ويسحق مخالفيه .

## وأما بفندر في تفسيره لبشارات داود فيقول :

إن صاحب بشارات داود هو المسيح بن مريم بلا ريب وإن آخر الأنبياء هو المسيح بن مريم يعنى أن الرسالة لا تتحول من أمة بنى إسرائيل إلى أمة أخرى لأن المسيح بن مريم يهودى من نسل داود .

إذا تمت مواجهة عالم من علماء اليهود بتفسيرات المسيح بن مريم في الإنجيل فإن العالم اليهودي يفلت منها بقوله: أنه لا يعترف بنبوة المسيح بن مريم ولا بكتابه « الإنجيل » ولكن كيف يفلت منها « بفندر » وأمثاله من علماء النصاري الذين يؤمنون بالمسيح بن مريم وإنجيله ؟!! .

## متى يأت المبارك باسم الرب ؟ :

والآن مع مخليل بقية البشارة ٥ الحجر الذى رفضه البناؤون صار رأس الزاوية من قِبَلَ الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتهج ونفرح به آه يارب أنقذ مبارك الآتى باسم الرب ،

#### الشرح والتعليق:

فيما سبق وبتفسير المسيح بن مريم عرفنا أن الحجر الذى رفضه البناؤون صار رأس الزاوية - بمعنى أن الرسالة السماوية ستؤخذ من بنى إسرائيل وتعطى للأمة التى كانت محتقرة وهى نسل الجارية هاجر - وأما باقى البشارة فيشير إلى فرحة أنبياء بنى إسرائيل بهذا اليوم رغم تعجبهم من ذلك ورغم أن الرسالة تنزع من أمتهم وتعطى لأولاد عمومتهم من بنى الجارية ( هاجر ) ولكنهم المهم عندهم أن الأرض فى العهود المتأخرة نحو ٧٠٠ قبل الميلاد صارت مسرحاً للحروب بين ملوك الأم الوثنية - اليونان والفرس والرومان والكلدانيين ، هذا والأنبياء والصالحون مغلوبين على أمرهم ينتظرون يوم الخلاص - يارب خلص ... يارب أنقذ .

والكل يستعجل خروج النبى المجاهد الذي يجعل الله أعدائه موطفأ لقدميه والذي يركب ويقتحم من أجل الحق والبر ويصوب نبله المسنونة في قلوب أعداء الله والذي يسحق ويهشم من يتعرض له .

# المسيح بن مريم يحدد خروج المبارك :

من حُسن حظ طالب الحق أن أكثر بشارات داوود فسرها المسيح بن مريم بنفسه ومن المفارقات العجيبة أن المنتسبين إلى المسيح بن مريم هم أول من يخالفه في ذلك فأوجدوا خلافاً من حيث يجب أن يكون إتفاقاً لا سيما بين علماء الإسلام وعلماء النصارى لأن الجميع يؤمن بالمسيح بن مريم ويؤمن بالإنجيل الذى أنزله الله عليه حيث أن الذى يطالع الإصحاح رقم ٢٣ ورقم ٢٤ يجده يدل بوضوح على شدة الخلاف بين المسيح بن مريم وعلماء اليهود لا سيما فيما يتعلق بتفسير ملكوت السماء ، فهو عليه ضرب لهم الأمشال

الواضحة ونطق أمامهم بالحق الأبلج فنفروا منه وكرهوه ، لذلك في هذين الإصحاحين من إنجيل متى غلظ عليهم في المواعظ فوصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون وأن هدفهم ليس هو العلم الرباني وإنما هو المنزلة عند الناس ووبخهم بشدة على عدم الإيمان بالملكوت القادم وقال لهم و ويلكم أيها الفريسيون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصالحين وأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء (١) ، ثم غلظ عليهم في الإصحاح رقم على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء (١) ، ثم غلظ عليهم في الإصحاح رقم جهنم ٥ .

ثم فى النهاية خاطب عاصمتهم ( أورشليم ) التى كانت مهبط الرسالات منذ إسحاق بن إبراهيم ، حتى المسيح بن مريم وعنف هذه العاصمة قائلاً : ( يا أورشليم يا قتله الأنبياء ، وراجمة المرسلين هو ذا بيتكم يترك لكم حراباً لأنى أقول لكم لا تروننى من الآن حتى تقولوا : مبارك الآتى باسم الرب ) وبهذا يكون المسيح بن مريم قد حدد زمن خروج النبى المبارك ) .



<sup>(</sup>۱) وهو نفس فعل أدعياء العلم من المتصوفة المنتسبين إلى أمة محمد تلك ، فمعظم دعوتهم تتمثل فى تمظيم قبور الأنيباء والصالحين وأما أعمالهم فمعظمها بدع تخالف دعوة الأنبياء ومنها طلب المدد من الموتى ودعائهم وصرف النذور لهم وكلها شرك تخالف دعوة الأنبياء والصالحين ، وقد صح عن النبى كك أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيانهم وصالحيهم مساجد » .

## نهاية المطاف مع تفسير المسيح بن مريم

- ١ ١ أورشليم ، : بعد أن كانت هي مهبط الرسالات تترك خراباً أي يخرم من الرسالات ويكون آخر نبي يخرج منها غاضباً على أهلها هو المسيح ابن مريم .
- ٢ بعد هذه المواعظ المغلظة يختفى المسيح بن مريم ولا يراه سكان الأرض إلا
   بعد أن يبعث المبارك الآتى باسم الرب .
- قوله و مبارك الآتى ، يقصد به نبى بنى إسماعيل لأن هذا الكلمة قالها داوود عند كلامه عن الحجر الذى رفضه البناؤون وجاء المسيح بن مريم آخر أنبياء بنى إسرائيل وأكدها مرة أخرى بقوله : و مبارك الآتى باسم الرب ، والآتى اسم فاعل ويأتى فى المستقبل بعد المسيح ولو كان من الأنبياء الذين سبقوا الميسح بن مريم لقال مبارك الذى أتى باسم الرب ولكنه قال : و الآتى ، والأوضح من ذلك أن المسيح بن مريم حدد مجيئه بعد أن يترك المسيح أورشليم وبعد أن تصير خراباً والخراب حدث لهذه المدينة بجميع أنواعه المادى والمعنوى فالخراب المادى حدث لها بعد ترك المسيح بنحو ، ٤ عاماً أى عام ٧٠ م على يبد القائد الرومانى وتيطس ، والخراب المعنوى هو انقطاع الرسالات عن أبناءها ويخول الرسالات إلى « مكة ، العاصمة الدينية لبنى إسماعيل .

البشارة السادسة : نبوة الزبور تطابق نبوة القرآن في توريث الأرض لأمة الإسلام :

في كتاب الزبور في المزمور رقم ١٤٩ هكذا : ( ليبتهج الأتقياء بمجد

ليترنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في أيديهم ليترنموا على مضاجعهم تنويهات الله في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفاءهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع أتقيائه ،

#### الشرح والتعليق:

تذكر أيها القارئ ما نقلناه لك فيما سبق قول تعالى في القرآن السكريم : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٠٠) .

وقول مفسر القرآن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - فى تفسير هذه الآية و أخبر الله فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض ويدخلهم الجنة ، ثم من حق القارئ من أى ملة ومهما كان فكره حتى ولو كان علمانيا أو لا دينيا أن يراجع التاريخ والواقع خاصة الحقبة التى بعد عهد داوود وسليمان ١٠٥٠ قبل الميلاد فهل يجد قوما أتقياء يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وفى نفس الوقت هم مجاهدون يحملون السيوف العربية و ذات الحدين ، وقد أدبوا الثنعوب الكافرة مثل الفرس عباد النار ، والروم عباد التماثيل المنحوتة والكلدانيين عباد الكواكب والعرب عباد الأصنام وقد أسروا ملوكهم وأشرافهم فهذه أحداث غيرت وجه التاريخ عباد الأصنام وقد أسروا ملوكهم وأشرافهم فهذه أحداث غيرت وجه التاريخ لأنها عمت معظم المعمورة الأرضية وأسقطت إمبراطورية فارس والروم ومن ثم لا يستطيع أى متعصب مهما بلغ تعصبه أن يصرف هذه البشارة عن صحابة رسول الله عنه ومن بعدهم من أمة محمد تكله خاصة وأن كتب الدين والتاريخ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٥ ١٠٥ . .

حلت تماماً من وجود نبى أو مصلح دينى حمل السلاح من أجل الدين وسيطر على الشعوب بعد داوود وسليمان غير محمد ﷺ وأصحابه .

## تحقيق البشارة أية عظيمة تهتز لها القلوب:

والآن بعد استنطاق بشارة الزبسور وتحقيق وعد الله في الزبسور وفي القرآن بشهادة التاريخ والواقع آن للقلوب أن تهتز وتتعظ لهذا الحدث العظيم التي محدث عنه نبي الله داوود وجاء القرآن الكريم ليصدق ويؤكد وعد الله في الزبسور ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِي الشّه في الزبسور ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِي الصّالحُونَ ﴾ وهذه الآية هي رقم ﴿ ١٠٥ ﴾ من سورة الأنبياء وهي سورة مكية أي نزلت على رسول الله بمكة ومن المعلوم أن رسول الله كان في هذا الوقت أي نزلت على رسول الله بمكة ومن المعلوم أن رسول الله كان في هذا الوقت في حالة استضعاف شديد ، كان رجلاً فقيراً وأتباعه قلة من الضعفاء والعبيد ورغم استبعاد إمكانية تدمير الإمبراطوريات على يد هؤلاء الضعفاء في ذلك الوقت إلا أن القرآن جزم بتحقيق هذا الوعد المنزل في الزبور على يد هؤلاء الضعفاء لأن الذي نَرَّلَ الزبور وأكده بالقرآن هو جبار السماوات والأرض .

#### الفضل ما شهد به الأعداء:

قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ (١١٠) ﴾ (١)، بلى والله إنها لآية عظيمة لأن علماء اليهود كانوا يمتلكون هذه الكتب ويتحدثون عن ظهور هذا النبى المجاهد قبل أن يظهر بمئات السنين وذلك رغم سيطرة ملوك الفرس والرومان على الأرض وكانوا يتحدثون عن هولاء الأتقياء الذين يؤدبون الشعوب ويأسرون الملوك رغم عدم وجودهم في ذلك الزمان على

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ( ١٩٧ ) .

أرض الواقع فلما جاء القرآن وأكد تحقيق هذا الوعد على يد مجموعة من البدو الرحل كان أكثر عجباً فلما تحقق ذلك على أرض الواقع في سنين قليلة بعد نزول القرآن لم يتمالك المؤرخون أنفسهم من الدهشة والاستغراب فاضطروا بالإعتراف بالحقيقة وهاك نماذج من هذه الاعترافات .

يقول الوزير البريطاني الأسبق « أنتوني فاننج » : « إن ما حدث في الإسلام ليس له مشيل في التاريخ فلقد كان متوسط مساحة الأرض التي يفتحها المسلمون نحو ٢٥٠ كليو متر مربع يومياً على مدى ٧٠ عاماً .

وقال المؤرخ و شرفيس ، في كتابه المسمى و بونابرت الإسلام »: و إن الإسلام قد بلغ من تماسك أهله وحرارة إيمانهم ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التي لا نظن أن لها مثيلاً في التاريخ ففي أقل من ١٠٠ عام ورغم قلة العدد استطاع العرب الأمجاد أن يستولوا على بقاع العالم القديم من الهند حتى الأندلس »، وفي كتابه المسمى و فكرة الحياة » قال المؤرخ الفرنسي و هليار بلوك »: و بينما كانت مدن الإمبراطورية الرومانية نختفل بالنصر على الفرس حدثت المعجزة المحمدية ، حدث شيء لم يكن أحد ينتظره ولا يفطن إليه إن معجزة كهذه من حيث خطرها وبعد أثرها وعظيم نتائجها كانت مسوقة يقوة لا ندرى لها تفسيراً وإن كل ما لدينا من مصادر ووثائق لا تساعدنا لحلى تفهم الأسباب التي جعلتها أمراً واقعاً اللهم إلا أن تكون سطوة النبوة والتأييد الإلهى ».

## اللوم على العلماء

والحقيقة نحن نشكر لهؤلاء المؤرخين نطقهم وشهادتهم بالحقيقة وإن كانت واضحة لا يمكن جحودها .

ونلقى اللوم على علمائهم أمثال « بفندر » الذين يعرفون هذه البشارات ويجحدونها عنهم حتى تركوهم فى حيرة وفى ذهول وكان من السهل عليهم أن يقولوا لهم – لا تختاروا ولا تعجبوا – فهذا وعد الله فى بشارات كتب الأنبياء لكن التعصب منعهم من ذلك وصاروا يفسرون لهم هذه البشارات على إنها نزلت فى المسيح بن مريم فإذا نظر هؤلاء المؤرخون لتاريخ المسيح وسيرته وجدوه رجلاً فقيراً مضطهداً يتبعه مجموعة من التلاميذ يعظ ويبشر على تخوف من اليهود والحكومة الرومانية ، وليس له حتى مسكن يسند إليه ظهره ولا يتدخل فى سياسة الملوك « دع ما لقيصر لقيصر » فكيف يتحقق فى المسيح وتلاميذه قول داود : معهم سيوف ذو حدين يصنعون تأديبات فى الشعوب ويكبلون ملوكهم بالقيود ؟!! .

ولكن رغم هذا الجحود كله ورغم هذه التفسيرات البعيدة احتار المؤرخون وتعجبوا لأنهم مساكين أكثرهم لا سيما الوزراء علمانيون ليس عندهم اطلاع على كتب الدين ولكن بالبديهة الفطرية اللا إرادية وصلوا إلى الحقيقة وصاروا أحسن من العلماء الذين تخت أيديهم كتب الدين !! نعم نطقوا بالحقيقة وقالوا : لا نجد تفسيراً لهذه المعجزة العظيمة إلا سطوة النبوة والتأييد الإلهى فأنطقهم الله الذي أنطلق كل شيء حتى ولو كانوا غير مسلمين .

# البشارة السابعة : أوصاف النبي المنتظر والأرض التي يبعث منها :

جاء في سفر أشعياء إصحاح ٤٢ هكذا : « هو ذا عبدى الذي أعضده مختارى الذي سرت به نفسى ووضعت روحى عليه فيخرج الحق للأم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع صوته في الشارع قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ) حتى قال : « لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها « قيدار » لتترنم سكان « سالع » من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسابيحه في الجزائر » .

## الشرح والتعليق:

أشعياء بن أموص بعث في بني إسرائيل بعد داوود وسليمان نحو ٧٦٠ قبل الميلاد وقد عاش ونشر دعوته في أورشليم واضطُهد كثيراً من جانب اليهود وقيل أنهم ( قتلوه ) ، وهذا النبي من أكثر الأنبياء تنويها بالنبي المنتظر وقد أخبر بأوصافه التي تنطبق على نبي الإسلام كأنه يراه وهي حسب هذه البشارة كالآتي :

- ١ وصف بالعبودية ٥ هو ذا عبدى ٥ وكذلك الرسول العربى يوصف بالعبودية كما قبال القرآن : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ (١) ،
   ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١) ﴾ (٢) .
- ٢ لا يرفع صوته في الشوارع وهذا هو وصف الرسول العربي ، وفي
   القرآن الكريم ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ( ١٠ ) .

- الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 🕦 ﴾ 🗥
- ٣ لا يكل ولا ينكسر حتى يخرج الحق للأم وبالفعل جاهد في الله ثم من بعده صاحابته حتى طهر الجزيرة من الشرك ثم جاهد صحابته حتى نشروا الإسلام في سائر بقاع الأرض .
- ٤ تنتظر الجزائر شريعته وبالفعل لم يغير شرائع الرومان والفرس وعادات العرب إلا شريعة الإسلام .
- ٥ الديار التي سكنها ( قيدار ) قيدار هذا هو الابن الثاني لإسماعيل عليها الله و الدين الثاني لإسماعيل عليها ال وقد ولد ( قيدار ) بمكة من أم عربية لبني جرهم وسكنت ذريته بأرض الحجاز ولم يخرج نبي من أرض الحجاز غير محمد على .
- 7 قوله ليترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ... إلغ « سالع » هذا جبل في وسط « يشرب » المدينة المنورة والترنم من رؤوس الجبال ذكر خاص بأمة محمد علله إذ كان يأمر الصحابة أن يكبروا إذا صعدوا الجبال ويحمدوه إذا هبطوا وكذلك الهتاف باسم الله وهو الآذن لوقت الصلاة أيضاً خاص بأمة محمد كله لأن اليهود يعلنون عن وقت الصلاة بالنفخ في البوق وهو يشبه آلة التنبيه التي تستعملها القطارات ، وأما النصارى فيضربون الناقوس « الجرس » للإعلان عن الصلاة .

البشارة الثامنة : التآمر ضد نبى الإسلام والهجرة المباركة في الكتب العتيقة :

في سفر ( أشعياء ) إصحاح رقم ( ٢١ ) هكذا ( وحي من جهة بلاد

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ١٩١١.

العرب هاتوا الماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبره فإنهم من أمام السيوف هربوا من أمام السيوف المسلولة والقوس المشدود وشدة الحرب فإنه في مدة سنة كسنة الأجير يفني مجد قيدار وتقل بقية أبطال قيدار . .

## التعليق والشرح:

قال تعالى : ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لَكُو لَصَاحِبه لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَوُوا لِيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُو وَ وَيَمْكُو اللّهُ وَاللّهُ خَيْو الْمَاكِوينَ (٣) ﴾ (٢) ، هذه واقعة الهجرة التي تآمر فيها صناديد قريش ضد رسول الله على وصاحبه أبي بكر ، فقد اختارت قريش أربعين رجلا قويا واتفقوا على أن يحيطوا بداره التي ينام فيها فإذا خرج يضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ، فلا يجد بنو هاشم بُدا من قبول الدية ويتخلصون من صاحب الدعوة الذي عاب آلهتهم وسفه أحلامهم وبعد خروجه من بين السيوف بقدرة الله الذي أعمى الله أبصارهم ، كمن في غار جنوب مكة ، ومرة أخرى وصلوا إلى فم الغار وأعمى الذي آمنوا به قبل أن يهاجر إليهم ، هذه هي القصة حينما مخققت على أرض الواقع في اليوم الأول من الهجرة التي به يؤرخ المسلمون لأنه حدث غير وجه التاريخ وأما قبل أن تتحقق على أرض الواقع فهي آية عظيمة إذ بشر يها نبي الله التاريخ وأما قبل أن تتحقق على أرض الواقع فهي آية عظيمة إذ بشر يها نبي الله أشعياء بن أموص نحو ٧٦٠ قيل الميلاد أي قبل أن تقع بأكثر من ألف

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سُورَة الأَنْفَالِ الآية ﴿ ٣٠ ﴾ .

وثلاثمائة عام فقال:

وحى من جهة بلاد العرب » وهذا تخديد واضح وصرفه عن صاحب الهجرة المباركة أمر بعيد المنال عن تأويلات الزائغين والمتعصبين والمقصود وحى من السماء عن أحداث تقع في بلاد العرب و هاتوا الماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء » ، وتيماء هذا هو الابن التاسع لإسماعيل حسب ما جاء في سفر التكوين إصحاح ٢٥ - وسكنت ذريته في المدينة المنورة وضواحيها وسميت المنطقة بهذا الاسم في ضواحي المدينة وهي موجودة حتى الآن وقوله ؛ و فإنهم من أمام السيوف المسلولة هربوا ... إلغ » فإن هذا وقع لنبي الإسلام مرتين مرة بداره في مكة ومرة أخرى في غار و ثور » جنوب مكة بمسافة قليلة وقوله فإنه في مدة سنة تقل أبطال قيدار ، إشارة إلى معركة بدر التي حدثت فعلا في السنة الثانية من الهجرة بين النبي المطرود من مكة وبين أبناء عمومته أبطال قريش أحفاد « قيدار » وبالفعل في هذه المعركة انتقم الله منهم بأيدي النبي وأتباعه وقتل فيها معظم صناديد قريش وعلى رأسهم أبو جهل عدو الله الذي كان يؤذي النبي وأصحابه بمكة - فالله ما أعظمها من آية بينة واضحة جعلها الله حجة على المعاندين إلى يوم القيامة .

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ (١)

کان بنو إسرائيل من قبل يحكمهم الأنبياء وكانوا في عز ورفاهية لكن أشعياء بن أموص عاش نحو ٧٦٠ قبل الميلاد وكان في زمنه يحكم أورشليم ملوك من بني إسرائيل هم - آحاز - وحزقيا - ويوآم - فلأجل هذا كان

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ( ٢٠ ) ,

التفريط في الدين يزداد يوماً تلو الأخر حتى عام ٥٨٦ قبل الميلاد حيث غزاهم ملك بابل و بختنصر ، فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وساق جمهورهم إلى مدينة ( بابل ) بأرض العراق ولكن مجموعة من القبائل وعلى الأخص - بنو النظير -وبنو قينقاع - وبنو قريظة توجهت نحو بلاد العرب واختارت ( يثرب ) بالذات فاستوطنت بها وذلك بسبب هذه البشارات لا سيما بشارات ( أشعياء ) فإنها تذكر صفات نبي الرسلام ومكان بعثته ومهاجرة بالتصريح الواضح ولا تكتفى بالتلميح وحتى بعد أن تم إعمار مدينة ( أورشليم ) وإذن إمبراطور الفرس و بستاشب ، بالعودة إليها استمر علماء اليهود في الهجرة من الشام إلى المدينة رغم أن الشام بلاد الخير والثمار ويثرب بلاد صحراوية قاحلة وماذلك إلا بسبب تأكد علماء اليهود من مكان البعثة النبوية ، وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته عن أشياخ من بني قريظة قالوا : قدم علينا رجل من الشام من علماء اليهود يقال له : ( بن لهيبان ) فأقام عندنا والله ما رأينا رجلاً أكثر منه صلاة وذلك قبل مبعث النبي بعامين وكان يستسقى لنا والله ما يقوم من مجلسه حتى تنزل المطر فلما حضرته الوفاة اجتمعنا إليه فقال : يا معشر يهود أتدرون ما أخرجني من أرض الخير والثمار إلى أرض الجوع والبؤس ؟ ، قلنا أعلم ، قال : فإني خرجت أتوقع نبياً قد أظل زمانه ومهاجرة في هذه البلاد فاتبعوه ولا بجملوا غيركم يسبقكم إليه إذا خرج ، .

وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ (١) .

فهل ترى يا أخى القارئ أن هذه الصفات الواضحة والمؤيدة بالواقع والتاريخ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٠ ٢٠ .

تخفى حتى على أجهل الناس فضلاً عن العلماء ؟ .

اللهم إنها صفات واضحة وضوح الشمس في وسط النهار ولكن قاتل الله التعصب والعناد والتقليد الأعمى .

البشارة التاسعة : الحجر الذي رفضه البناؤون يتكرر ذكره على لسان دانيال :

فى سفر دانيال إصحاح رقم ٢ رأى ملك بابل رؤيا مفزعة فطلب من دانيال تفسيرها:

فقال له دانيال و كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب تمثال الحديد فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب فصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الربح حتى لم يوجد لها مكان أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً عظيماً وملاً الأرض كلها وفي أيام هولاء الملوك يقيم إله السماوات مملكه لن تنقرظ أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد لأنك رأيت أنه قطع حجر من جبل فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب ) .

#### الشرح والتعليق:

بعد هزيمة اليهود على يد « بختنصر » طاغية بابل احتل الفرس بيت المقدس وخاربوا مدينة أورشليم وأسروا اليهود على النحو الذى ذكرنا فيما سبق ومن ضمن أسرى اليهود نبى الله « دانيال » حيث عندما وقعت هذه الرؤيا لملك « بابل » استدعى دانيال وفسرها له فَعَظُم في قلب الملك دانيال واتخذه وزيرا له تماماً كما فعل ملك مصر مع يوسف عليه ، وأما الرؤيا فإن الملك رأى تمثالاً يتكون من معادن مختلفة ، رأسه من ذهب وصدره من فضه وبطنه

من نحاس وساقاه من حديد وقدماه من خزف ثم جاء الحجر وضرب التمثال فحطمه حتى صار كالبقول المسحوقة إذا ذريت في الرياح ، ثم فسر أعضاء التمثال بأربعة ممالك تختل هذه الأرض ثم بعد المملكة الرابعة تأتى مملكة دينية تسحق هذه الممالك كلها وهي مملكة الحجر العظيم وهذه المملكة تبقى للأبد وملكها لا يعطى لشعب آخر .

## تفسير البشارة بالتاريخ والواقع:

وبالفعل حدث ما أخبر به و دانيال ، عليه المن أرض بابل وفلسطين احتلها الكلدانيون ٥٨٦ قبل الميلاد ثم أمر إمبراطور الفرس بتعميرها نحو ٤٨٠ قبل الميلاد وجعلها ولاية فارسية ثم احتلها اليونان بقيادة الإسكندر الأكبر نحو ٣٣٣ قبل الميلاد ثم احتلها الرومان بقيادة و بمبيوس ، نحو ٦٠ قبل الميلاد ، ومازالت هذه المملكة بها حتى جاءت مملكة رب السماوات وطردت الرومان نحو ٦٤٧ ميلادية وحكمت الأرض بشريعة السماء بدلاً من قانون الرومان الأرضى تماماً كما أخبر دانيال ، وأما قوله و ملكها لا يترك لشعب آخر ، ففيه إشارة إلى ختم النبوة ببعثة النبى العربى ، فإن المقصود بذلك أن ملكوت السماوات وهو ميراث النبوة لا يتحول لشعب آخر غير العرب ، أى لا يبعث الله نبياً آخر بعد النبى العربى إلى يوم القيامة .

## تفسيرات غامضة والرد عليها:

## يقول علماء النصارى في تفسير هذه البشارة :

المملكة الأولى - مملكة الكلدانيين - والثانية مملكة فارس - والثالثة مملكة اليونان - والرابعة مملكة الرومان ، وأما الحجر الذى صار جبلاً عظيماً وملاً الأرض كلها فرمز لملكوت السماوات الذى مخدث عنه يوحنا المعمدان والمسيح وأخبر باقترابه بعد زوال مملكة الروم .

## الرد على التفسير الغامض وتوضيح ألفاظ البشارة :

مقصد علماء النصارى من ذلك أن ملكوت السماء هذا ملك روحى يتأسس في السماء ولا وجود له في الأرض والرد كالآتي :

- ١ اشترط القس بفندر كما سبق نقله أن التفسير الصحيح يجب أن يكون بحسب الألفاظ التي يعرفها الناس ، ولا يصح اللجوء إلى صرف الألفاظ إلى المجاز بدون قرينة تدل على ذلك .
- ٢ خت ضغط الواقع والتاريخ اعترف هؤلاء العلماء أن دانيال بشر بهذه البشارة وحصر مجئ ملكوت السماوات بعد أن تأتى أربعة ممالك هى: الكلدانيون الفرس اليونان الرومان وبهذا يكون نبى الله دانيال قد ضيق الخناق على المتأولين فاضطروا إلى استعمال الرموز والجاز الغامض لأن تاريخ الدول وقائع واضحة لا يمكن الهروب منها ، ودانيال حدد أربعة دول فقط ثم الخامسة هى ملكوت السماوات والخامسة التى ورثت هذه الدول هى دولة الإسلام التى حكمت الأرض بشرع السماوات وهذا هو الحق الأبلج الذى جعل المنكرين لنبوة محمد بشرع السماوات وهذا هو الحق الأبلج الذى جعل المنكرين لنبوة محمد بهربون من الاعتراف به .
- البشارات آیات عظیمة جعلها الله رحمة للبشر المساکین المقیدین بالتفکیر المادی والبشارة الصحیحة لابد وأن تخترق قانون المادة لتبرهن علی صدق النبی الذی بشر بها ، والنبی الذی تتحقق علی یدیه ، وهذا معنی قوله الله فی القرآن الکریم عن عیسی بن مریم علیه ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَیْنَ لِلله فی القرآن الکریم عن عیسی بن مریم علیه ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَیْنَ لِیدَی مِن التَّسوراة ﴾ (۱) ، وقول علماء المسلمین : الأنبیاء یصدق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ( ٥٠٠ .

بعضهم بعضاً فإذا تحدث النبى عن وقائع تحدث فى المستقبل الغيبى عرف البشر المساكين أن هذا النبى صادق فينتج عن ذلك إيمانهم بكل ما تحدث عنه هذا النبى من أمور غيبية مثل : الإيمان بالله ، والملائكة ، وحساب القبر ، ويوم القيامة ، وهذا هو الهدف من تأييد الأنبياء بالآيات والبشارات العظيمة ، إذ بها يؤمن الناس ويدخلون فى دين الله فيكملوا ويسعدوا فى الدنيا والآخرة ، وهذا بلا شك لا يتحقق للبشر إلا بوقوع هذه البشارات على أرض الواقع لأن البشر المقصودين بالبشارات يعيشون على الأرض ، فإذا حقق الله هذه الوعود فى السماء - كما يقول هؤلاء المأولون - فكيف يعرف البشر المساكين أن هذا النبى صدق فى وعده ؟، والله حكم عدل لا يمكن أن يؤاخذ الناس على الكفر بالرسل بدون إقامة الحجة عليهم .

٤ - إن دانيال قال : ( في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تتقرظ أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتفنى هذه الممالك ) ، فالملكوت العلوى مؤسس وموجود قبل الأنبياء وقبل البشر كلهم ، وأما هذا الملكوت الذي تخدث عنه دانيال ، فيؤسسه الله في أيام الملوك الذين أخبر عنهم دانيا ) ، فدل ذلك على أنه ملكوت لم يكن موجوداً أيام دانيال وإنما يحدث على الأرض بعد زوال دولة الرومان والذي حدث بعد زوال دولة الرومان والذي حدث بعد زوال دولة الرومان الإسلام محمد من بإجماع المؤرخين المسلمين وغير المسلمين .

#### بشارات للتوضيح

## البشارة العاشرة:

فى سفر دانيال إصحاح رقم ٧ عدد ١٣ هكذا د كنت أرى فى رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فأعطى سلطاناً ومجداً لتتعبد له كل الشعوب والأم والألسنة سلطانه سلطان أبدى لن يزول أبداً وملكوته لا ينقرض ، حتى قال : أربعة ملوك يقومون على الأرض أما قديسوا العلى فيرثون المملكة إلى الأبد ، .

#### الشرح والتعليق:

هذه البشارة لا تختاج لشرح مطول لأن ألفاظها واضحة ومضمونها هو نفس مضمون البشارة التي قبلها ولكن فيها مزيد من التوضيح وهو كالآتي :

- ابن إنسان أعطى سلطاناً ومجداً لتتعبد له كل الشعوب والألسنة بن الإنسان هذا الذى يأتى قبيل زوال هذه الممالك وتخضع لشريعته الشعوب على مختلف ألسنتها وسلطانه وملكوته دائم لا يورث لغيره هو نبى الإسلام محمد على ، والواقع والتاريخ يشهدان أنه على هو الذى جاء قبيل إجلاء هؤلاء الملوك عن هذه الأرض التى يتحدث عنها ( دانيال ) .
- ٢ قوله : « أما قديسوا العلى فيرثون المملكة » فيه تعبير دقيق وهو أن المملكة التي يتحدث عنها « دانيال » وهي مملكة « بابل » لا يأخذها المسلمون إلا في عهد الصحابة وبالفعل لم يتم فتصح بابل في عهد بن الإنسان « محمد رسول الله » ولكن بعد وفاة الرسول على بفترة قليلة وهو عام ١٤ هـ ، والنبي على توفى ١١هـ .

- ٣ الرجل الصالح عند أهل الكتاب يسمى و قديس وعند المسلمين يسمى و ولي و ولي و وقديسوا العلى معناها أولياء الله وهذه شهادة من نبى الله دانيال أن الصحابة أولياء الله وأن فتوحاتهم لإعلاء كلمة الله وليس طمعاً في الدنيا كما يقول أعداؤهم .
- ٤ قوله ( يرثون المملكة ) فيه رد على الذين يقولون : أن الملكوت الذي يأتى بعد زوال دول الرومان والفرس يتأسس في السماء ، وهذا خطأ واضح لأن مملكة بابل في الأرض وليست في السماء .
- ابن الإنسان المقصود في هذه البشارة ليس هو المسيح بن مريم ، لأن المسيح من بني إسرائيل وقد قال المسيح لبني إسرائيل : ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى وصاحب هذه البشارة ملكوته لا ينقرض ، ولا يعظى لشعب آخر ، فدل ذلك على أنه ليس من بني إسرائيل ولأن صاحب هذه البشارة أتباعه مجاهدون يرثون مملكة بابل بعده بقليل وحوارى المسيح بن مريم عدد الني عشر رجلاً فقط ، ومنهم واحد ارتد هو « يهوذا الأسخريوطي » ولم يحملوا السلاح ولم يرثوا شيئاً من بلاد الدنيا لا سيما « مملكة بابل » فبات من الواضح أن بشارات دانيال تقصد نبي الإسلام بنصوص الكتب الدينية وبالواقع والتاريخ .



## أوصاف النبى المنتظرية زرادشت

زرادشت هذا هو مؤسس دين المجوسية عند الفرس ، وقد عاصر - النبى دانيال - وأرمياء - أثناء فترة خراب بيت المقدس وقد سمع منهم بشارات النبى المنتظر نظراً لكثرة الكلام عليه في ذاك الزمان ، ولكنه اختلف معهم وهرب إلى أذربيجان وهناك اخترع دين المجوسية فاقتنع به ملوك الفرس وحملوا الرعية عليه ، ويتلاحظ أن الفرس ليست عندهم سجية التحريف كما هو عند علماء اليهود فدونوا البشارة بوضوح تام ، وقد وردت هذه البشارة في كتاب وزرادشت ، المسمى و زندافست ، وهي هكذا :

( أن رسولاً يوصف بأنه رحمة للعالمين ( سوشيانت ) يتصدى له عدو يسمى ( أبو لهب ) ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفواً أحداً ( هيج حيز بونمار ) وأن أمة زرادشت ينبذون دينهم ويتضعضعون وينهض رجل من بلاد العرب يهزم أتباعه الفرس المتكبرين وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم (١) ، فانظر وضوح نبوة محمد رسول الله حتى عند عباد النار!!! .

## البشارة الحادية عشر : شمس البر تشرق بعد ظلام طويل :

فى سفر ملاخى إصحاح رقم ٤ هكذا و ولكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فتخرجون كعجول الصيده وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رماداً خت بطون أقدامكم ، اذكروا شريعة عبدى موسى التى أمرته بها فى

<sup>(</sup>١) نقلها الشيخ / عبد الحق قدريات ، في كتابه المسمى « محمد في الأسفار العالمية » والشيخ يجيد الفارسية .

حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام ها أنذا أرسل إليكم ( إيلياء » قبل يوم الرب المخوف العظيم » .

#### التعليق والشرح:

« ملاخى » حسب ما جاء فى مجموعة الكتاب المقدس أحد أنبياء بنى إسرائيل نحو ٤٣٥ قبل الميلاد وهو من بعد عهد « دانيال » ، وملاخى هذا مثل غيره من أنبياء بنى إسرائيل الذين بعثوا أثناء سيطرة قوى الشر والفساد المتمثلة فى دول – الفرس واليونان والرومان – التى جعلت منطقة الشرق الأوسط مسرحاً للصراع المسلح والتهمت شعوبها الضعيفة ومنها شعب بنى إسرائيل فكان الأنبياء كلهم ينتظرون اليوم الذى يرسل الله فيه النبى المجاهد فيخرج مع أصحابه يدوسون هؤلاء الأشرار مخت أقدامهم .

# البشارة الثانية عشر والثالثة عشر : المسيح بن مريم يبشر باقتراب نهاية الأشوار :

۱ – في إنجيل متى إصحاح ٣ هكذا و يرسل بن الإنسان ملائكته في جمعون من ملكوته جميع فاعلى الإثم ويطرحونهم في آتون النار هناك يكن البكاء وصرير الأسنان ، حينئذ يضئ الأبرار الشمس في ملكوت أبيهم .

٢ - وفي إنجيل متى ٢ هكذا « من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يُغصب والغاصبون يختطفونه لأن جميع الأنبياء تنبؤا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو « إيلياء » المزمع أن يأتى » .

#### الشرح والتعليق:

أولاً: قوله: « يرسل بن الإنسان ملائكته فيجمعون فاعلى الإثم... إلخ » ، إشارة إلى الجيوش والسرايا التي كان رسول الله يبعث بها لقتال الأشرار

فاعلى الإثم ، لأن السميح يشير إلى أحداث فى المستقبل ولم يأت أحد أدب الأشرار وفاعلى الإثم إلا محمد رسول الله ، وهو بعينه الذى أشار إليه دانيال فيما سبق وأكد خضوع الشعوب له .

والمقصود بملائكة بن الإنسان - أى الصحابة - وهذا صرف للفظ إلى غير ظاهره ولكن له قرينة توجب صرفه ، وهو أن ملائكة الله لا يرسلها إنسان ، وكذلك قوله : « ملائكة بن الإنسان - يدل على أنهم بشر ولكنهم أتقباء فشبههم بالملائكة - وهو بعينه الذى أشار إليه دانيال في البشارة العاشرة وأخبر أن الشعوب تخضع لسلطانه ويلاحظ القارئ العزيز أن كلام الأنبياء إذا لم يتعرض له المتعصبون يؤيد بعضه بعضاً بطريقة يشعر بها القارئ بوضوح وجلاء .

- ثانياً: قوله: ( يضئ الأبرار الشمس في ملكوت أبيهم ) ، أي ينشرون نور العلم ويحكمون الشرع السماوي في ملكوت ربهم لأن الرب في ترجمة الأناجيل الحالية يسمى ( الآب ) .
- ثالثاً: قوله: 1 من أيام يوحنا المعمدان حتى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه ) فيه فوائد عظيمة للرد على تأويلات الزائغين وهي كالآتى:
- ١ ملكوت الله مقصود به شرع الله الذى أنزله على أنبياء وليحكم به أهل الأرض فلما هجمت الدول الكبرى الروم الفرس على « أورشليم » التي كان يحكمها الأنبياء بشرع الله نَحُوا شريعة الله عن الحكم وحكموا بقوانين الرومان والفرس الأرضية فسماه المسيح ابن مريم اغتصاب وخطف وهو « كما قال » .

رابعاً: قوله : ﴿ لأن جميع الأنبياء تنبئوا .. إلخ ﴾ فعلاً جميع الأنبياء أخبروا بالنبى المجاهد الذي يخرج ويعاقب هؤلاء الأشرار وأخبروا عن صحابته وتأديباتهم للشعوب وأنهم يرثون الأرض ويخرجون كعجول الصيده يدوسون الأشرار مخت أقدامهم .

قوله : « وإن أردتم أن تقبلوا فهذه « إلياء » المزمع أن يأتى » معناه « هذا أحمد الذى يأتى من بعدى » وهو الذى يعاقب الغاصبين ويحكم الأرض بشرع السماء ويسقط شرائع البشر وذلك لأن « أحمد » مرموز له « بإيلياء » طبقاً لحروف الجمّل عند اليهود (١) ، وحتى لو أخفوا الاسم أو غيروه ، فالواقع والتاريخ خير شاهد على ذلك لأن الذى جاء بعد المسيح وداس الوثنيين عتم قدميه وسحق جيوش الفرس والروم هو أحمد وصحابته فإن لم يعترف أهل الكتاب بذلك هروباً من الإيمان بنبى الإسلام .

فالواقع والتاريخ يلزمهم بذلك ، وعلاوة على شهادة التاريخ والواقع فبدون الاعتراف بانطباق هذه البشارات على نبى الإسلام وصحابته فإن المنكرين لانطباق هذه البشارات على نبى الإسلام من علماء أهل الكتاب يعرضون كتب الأنبياء السابقين للتشكيك والتكذيب لأن معنى ذلك أن الأنبياء السابقين أخبروا بصفات نبى مجاهد تخضع له الشعوب خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وعلى يديه يكون زوال دول الفرس والروم والكلدانيين ، ولم يحدث ما أخبروا به ولو توجهت لهؤلاء المنكرين أسئلة عن هذه البشارات لا يمكنهم الإجابة عنها إلا بالاعتراف بنبوة محمد على ، وهذه بعضها وليست كلها .

<sup>(</sup>١) يراجع كتاب ( البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ) للدكتور / أحمد حجازي السقا ، (١) درا ، ص ٦٥ ) .

## أسئلة لعماء أهل الكتاب تصعب الإجابة عنها

- س ١ : من هي الأمة التي قال عنها المسيح بن مريم بأنها تعطى ملكوت السماء بعد أن ينزعه الله من بني إسرائيل حسب ما جاء في إنجيل متى إصحاح ٢٢ ؟ ومتى تحقق ذلك على أرض الواقع ؟ .
- س ۲ : من هو النبى الذى أخبر عنه داود بأنه يتقلد سيفه وتسقطه مخته شعوب الأرض حسب المزمور ٤٥ ؟ ومتى مخقق ذلك على أرض الواقع ؟ .
- س ٣ : من هم الأتقياء الذين يحملون سيوف ذات حدين ويذكرون الله في كل الأحوال ويؤدبون الشعوب ويأسرون ملوكهم ويكبلونهم بقيود الحديد ؟ ومتى تحقق ذلك على أرض الواقع حسب المزمور ١٤٩ ؟! .
- س ٤ : من هو النبى الذى خرج من أرض بنى قيدار بالحجاز وشرع الأذان بالمدينة المنورة حسب ما جاء فى سفر ( أشعياء ) إصحاح رقم ٢١ ومتى محقق ذلك .
- س ٥ : من هو النبى الذى أخبر عنه أشعياء بأنه يخرج من بلاد العرب ويتآمر عليه قومه ويخرج من أمام السيوف ويتوجه تلقاء منطقة ( تيماء ) بالمدينة المنورة وبعد عام يخوض معركة ضد بنى ( قيدار ) القريشيين ويفنى معظم أبطالهم ؟ ، ومتى تحقق ذلك على أرض الواقع حسب ما جاء بأشعياء إصحاح ٢١ ؟! .
- س ٦ : من هو النبى الذى أخبر عنه دانيال فى الإصحاح رقم ٢ ورقم ٧ بأن على يديه يكون زوال دول فارس والروم وعلى أنقاض هذه الدول يؤسس مملكة دينية لا تفنى أبداً ؟ ، ومتى تحقق ذلك على أرض الواقع ؟ .

## أسئلة عن كتاب الأناجيل

قد يقول قائل بالفعل الواقع والتاريخ يشهدان بأن محقيق هذه البشارات فعلا تم على أيدى النبى محمد على وأصحابه ، ولكن الكثير من علماء أهل الكتاب ومنهم « بفندر » يعتقدون أن كتّاب الأناجيل – أمثال – متى – ومرقص ، وكذا « بولس » صاحب الرسائل ، يعتقدون أنهم كتبوها بإلهام من روح القدس – وما دامت مكتوبة بإلهام فكل ما كتبوه معصوم من الخطأ وعلى هذا مثلاً – نرى كاتب إنجيل متى « طبق جانباً من هذه البشارات على المسيح بن مريم مثل – بشارة أشعياء – في الإصحاح ٢٤ وبشارة زكريا في الإصحاح ، وكذلك نرى « بولس » صاحب الرسائل طبق بشارة داوود في المزمور ٥٥ « تقلد سيفك أيها الجبار شعوب محت يسقطون » طبقها على المسيح بن مريم لكنه أولها في السياسة والحكم السرى فكيف يتم الإجابة عن ذلك ؟ .

## الإجابة عن كُتَّاب الأناجيل:

لكل صاحب عقيدة أن يعتقد ما يريد ولكن في مجال المناظرات والمحاورات مع الآخرين ، لا يصح إلا الصحيح ، ولا يعتد إلا بالدليل والبرهان ، وبناء على ذلك فإن كتّاب الأناجيل إذا بجنبنا التعصب والتقليد فهم مجرد كتّاب لسيرة المسيح بن مريم أمثال ابن إسحاق ، وابن هشام والطبرى وغيرهم عند المسلمين، نقولاتهم تخضع لمنهج علمي في نقل الرواية ، فيكون منها الصحيح ومنها غير الصحيح ، فمثلاً كاتب إنجيل متى في الإصحاح رقم ٢٧ تكلم عن الفضة التي أخذها يهوذا ليدل اليهود عن مكان المسيح وعزاها إلى سفر أرمياء ، وقد أخطأ في ذلك لأن هذا غير موجود بالمرة في سفر أرمياء – وبالفعل هذا

النقل الخطأ تسبب في إحراج المفسرين من علماء النصارى لأنهم يعتقدون العصمة من الخطأ في كتاب الأناجيل – ففي الجزء رقم ٥ ص ٨٦ من تفسير الكتاب المقدس برئاسة ( دفسدسن ) جاء ما يلي : ( ولقد صار إحساس بصعوبة كبيرة لذكر أرمياء في هذه الفقرة ) ، ولو تعامل أهل الكتاب مع كتاب سيرة المسيح مثل ما تعامل علماء المسلمين مع كتاب سيرة محمد كتاب ما وقعوا في الإحراج إذ أن علماء المسلمين عندهم منهاج علمي لنقل الحديث النبوى ، ولا يجدوا أي غضاضة في رد كل رواية لا تتفق مع هذا المنهج العلمي .

# نماذج من تفسيرات كُتَّاب الأناجيل:

فى سفر أشعياء الصحاح ٤٢ - هكذا - ( هو ذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته ) حتى قال : ( إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التى سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجداً ) .

## تفسير كاتب إنجيل متى :

فى الإصحاح رقم ١٢ جاء ما خلاصته هكذا ( لما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكى يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك فتبعه جموع كثيرة فشفاهم وأوصاهم ألا يظهروه لكى يتم ما قيل بأشعياء ( هو ذا فتاى الذى أخترته حبيبى الذى سرت به نفسى ) .

#### التعليق والتوضيح:

واضح جداً الخطأ حتى في النقل لأن أشعياء يتكلم عن نبى يوصف بالعبودية ( هو ذا عبدى ) أما عند متى فنقلها ( هو ذا فتاى ) وقد سبق الشرح لهذا النص في البشارة السابعة فارجع إليها إن شئت حيث وضحنا هناك أن هذا النبى لا يكل ولا ينكسر وأنه يخرج من أرض بنى ( قيدار ) بالحجاز ويشرع الآذان على جبل ( سالع » وأن جبل سالع هذا في المدينة المنورة وبإجماع علماء الدين والتاريخ أن المسيح بن مريم عين لم يدخل أرض الحجاز قط وأنه لم يشرع الآذان لأمته قط ولم يتم على يديه تغيير شرائع أى شعب من الشعوب بل عاش تحت حكم الرومان وهم يحكمون بالقانون الروماني وأن الذي هيمنت شريعته على المعمورة من المحيط الهادى إلى المحيط الأطلنطي هو محمد رسول الله عني المحمورة عن المحيط الهادى إلى المحيط الأطلنطي هو محمد رسول

وما يمارى أحد فى ذلك إلا من يريد فرض رأيه بالقوة والتعصب وبفندر أول من تبرأ من ذلك فى شروطه لكنه يصر على تطبيق البشارة على المسيح بن مريم وليس له إلا تقليد كاتب إنجيل متى .

يقول بفندر في كتابه المسمى « ميزان الحق » : « عدم مطابقة هذه البشارة لصفات محمد أوضح من الشمس في رائعة النهار ولا ريب أن هذه البشارة إنما تشير إلى المسيح حسب ما ورد في بشارة متى إصحاح رقم ١٢ التي تدل على كمال حكم المسيح وعدله ورأفته بالعباد » .

ونحن نقول : العبرة بالأدلة العلمية والواقع والتاريخ فمتى حكم المسيح بن مريم وما هي الشعوب التي حكمها ومتى حمل السيف مجاهداً ؟ ، حتى يقال لا يكل ولا ينكسر حتى يخرج الحق للأم ؟ .

## أسباب تفسيرات كتاب الأناجيل:

لقائل أن يقول : ما السبب في لجوء كاتب إنجيل متى إلى مثل هذا التفسير الذي يخالف واقع سيرة المسيح وتاريخه ؟ .

#### الإجابـة:

السبب في ذلك أن كُتّاب الأناجيل كانوا ينشرون دعوتهم في أوساط الشعب اليهودى وبالطبع اليهود يعترفون بأسفار العهد القديم - مثل - التوراة المنسوبة لموسى عَيْثِهُ وسفر أشعياء وسفر دانيال - وزبور داوود ولا يؤمنون بأسفار العهد الجديد و الإنجيل ، فكانوا يحاولون إقناع اليهود أن المسيح بن مريم مذكور عندهم في أسفار العهد القديم - مثل - أشعياء ودانيال طمعاً منهم في إيمان اليهود برسالة المسيح فهذا هو الذي حملهم على هذه التفسيرات البعيدة ومن ناحية أخرى في ذلك الزمن لم يكن النبي محمد تقلق وصحابته قد ظهروا إذا لو كان كتاب الأناجيل قد عاصروا نبي الإسلام وشاهدوا تحقيق البشارات على يديه هو وصحابته وإيمانهم بالمسيح بن مريم وإنجيله ربما كان لهم رأى آخر وعلى كل حال فهم بشر معرضين للخطأ والصواب وإنما اللوم على من تقام عليه الحجة بالواقع والتاريخ ويتعمد الإصرار على رأيه لمجرد التقليد والتعصب .

#### ليسوا ببواء :

وللإنصاف فإن علماء أهل الكتاب ليسوا كلهم ممن يصر على التعصب بل الكثير منهم يعترف بالحقيقة ويعترف بخطأ تفسيرات كتاب الأناجيل إذا خالفت الواقع نذكر منهم القس « مجدى مرجان » حيث اعترف بالحقيقة ودخل الإسلام وألف كتاباً بعنون « المسيح إلىه أم إنسان » قال في ص ٣٠:

لا حاول كتاب الأناجيل أن يلقوا في روع اليهود أن عيسى هو المسيح المنتظر الذي يخلصهم من عبودية الرومان ويعيد لهم مجدهم الضائع وتهافت كتاب الأناجيل على استنطاق آيات العهد القديم قسراً وتخويل الروايات التي تخدثت عن المسيح المنتظر ليكون المقصود بها المسيح بن مريم ، أ هـ .

## نداء للبشسر:

أيها البشر راجعوا عقولكم التي ميزكم الله بها عن الحيوانات تفكروا جيداً في قول الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١) .

حقاً يا معشر البشر أنكم تعلمون جيداً أن الأنبياء الذين بشروا بهذه البشارات بشر مثلنا ومثلكم لا يعلمون شيئاً عن الغيب في الزمن المستقبلي فكيف إذن تكلموا عن سقوط الدول الكبرى وحددوا أن التي تقضى عليهم هي دولة دينية وتكون بالذات هي الدولة الخامسة ، وأن مملكة بابل لا تسقط إلا في أيدى هؤلاء الأتقياء كما قال دانيال – وكيف عرف أشعياء – أن النبي الذي يجاهد حتى يظهر الحق ويحكم الأرض بشريعته يخرج من الحجاز وهل تمعنتم أحداث الهجرة عند و أشعياء » وهو يتحدث عن أحداث الهجرة كأنه يقرأ صحيفة أخبار حديثة بل كأنه يستمع إلى نشرة تذاع بالراديو في هذا العصر مذياع لكنها أخبار عام ٧٦٠ قبل الميلاد وتحققت عام ٣٢٣ بعد الميلاد السمعوا مزياع « أشعياء » في ذلك الوقت « وحي من جهة بلاد العرب في الوعر هاتوا الملاء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف المسلولة ومن أمام شدة الحرب قد هربوا فإنه قال الرب في مدة

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ١٩٧١.

سنة مثل سنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وتقل أبطال قيدار ، وهل مخققتم من حوار المسيح بن مريم مع علماء اليهود بعد أن أغضبوه بأفعالهم الرديئة ؟ وكيف حدد لهم أنه آخر نبى يبعث من بنى إسرائيل بعد أن أغضبوه بأفعالهم الرديئة ؟ ، وأن النبوة من بعده ستتحول إلى أمة أخرى وأنه حدد لهم وقوع بشارة داوود التى قيلت قبل ذاك الزمان بأكثر من ألف عام وهو قوله : « الحجر الذى رفضه البناوون صار رأس الزاوية » فقال لهم : لأجل ذلك أقول لكم ملكوت الله ينزع منكم وبعطى لأمة أخرى ثم زاد فى أوصاف هذا النبى الذى يأتى من بعده بأنه من سخط عليه يسحقه ؟!!! .



#### ثمرة الحوار

## فهل استفدتم يا معشر البشر من هذا الحوار ؟ :

هل عرفتم أن البشارات آيات عظيمة للبشر وأن مخقيقها حجة عظيمة وبرهان ساطع على صدق الأنبياء وذلك ليعلم البشر أن هولاء الأنبياء الذين محدثوا عن هذه الغيبيات التي وقعت في الأرض والدنيا ما زالت قائمة هم صادقون في الغيبيات التي مخدثوا عنها بعد الموت ويوم القيامة وهذه الغيبيات هي المقصود الأساسي من بعثة الأنبياء وتأييدهم بالآيات والمعجزات وإخبارهم بالغيبيات حقاً يا معشر البشر.

ليس المقصود من هذا الحوار مماراة علماء أهل الكتاب والانتصار للنبى العربى من أجل العنصرية العرقية ولكن المقصود تحقيق الإيمان بالكتب كلها وبالرسل جميعهم حتى لا يقع طالب الحق في وعيد قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِن بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١٠٠٠ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٠٠ ) ﴿ (١٠) الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٠٠ ) ﴾ (١)

## حقا يا معشر البشسر:

إن الله عن وجل استأثر بعلم الغيب ومنعه عن المخلوقين كلهم ولكن لصلحة البشر اصطفى نخبة من أفضل البشر هم الأنبياء وأخبرهم ببعض الأخبار

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيات ١٥٠ ، ١٥١ . .

الغيبية وذلك رحمة بالبشر حتى لا يقعوا في تكذيب هذه النخبة الشريفة فيما أخبروا به عن ربهم الذي يؤدى إلى التكذيب بكلام خالقهم فيقعوا في العذاب المهين الذي لا طاقة لهم بهم لأجل هذا أخبر الله هذه النخبة بوقوع هذه الأخبار الغيبية ليعلم البشر أن هذه النخبة لها ميزة ربانية ليس للبشر العادى قدرة عليها فتطمئن قلوبهم بنور الإيمان وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فقال : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٠) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه رَصَدًا (٣٠) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالات ربّهِم وأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا (٣٠) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالات ربّهِم وأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا (٣٠) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالات ربّهِم

## حقاً يا معشر البشر:

إن هذه البشارات آيات عظيمة ولكن الله عز وجل لم يخبر بها أنبياءه مقدماً لتبقى محبوسة في بطون كتب العهد القديم والجديد بلا ثمرة ولم يخبر بها لتبقى محل جدل بين علماء المسلمين وأهل الكتاب : ﴿ كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُونَ ﴾ (٢) ، ولم يخبر بها ليسطرها المؤرخون في كتبهم بعد وقوعها لتتسلى عليها الأجيال القادمة وإنما أخبر الله بها ليعلم البشر أن الأنبياء قد أدوا رسالاتهم وأوفوا بعهد الله وميثاقه الذي أخذه عليهم أن يصدق بعضهم بعضاً على اختلاف أجناسهم ولغاتهم كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ ميثَاق النّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كتاب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَ بِهِ وَلَتَنصُرنَة قَالَ اَقْرَرْنُمْ وَأَخَذُ اللّهُ ميثَاق وَلَتَنصُرنَة قَالَ اللّهُ اللّهُ مَن كتاب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَ بِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآيات ( ٢٦ – ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ( ٣٢ ) .

مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 🔝 ﴾ (١)

وأخيراً نصل إلى مسك الخاتم بعد ثمرة الحوار فنختم بهذه الشهادة التي نلقى الله عليها يوم الدين .

## شهادة منا للأنبياء والرسل جميعاً:

ونحن نشهد مع شهادة الله أن هؤلاء الأنبياء والرسل بلغوا الرسالة كاملة كما كلفهم بها ربهم ولم يضعوا أى اعتبار للعرق أو اللغة أو السلالة أو غيرهاه من الاعتبارات التى اصطنعها المعاندون من البشر بسبب التعصب الذى سلم الله منه أنبياءه ورسله فهذا داوود على علم علم اليقين أن النبي المجاهد الذى سيرث الأرض من سلالة الجارية المحتقرة وأن نسل الجارية سوف يسود على نسل والدتهم الحرة ، وقال : « هذا عجيب في أعيينا » ، ولكن مع هذا فإن هذا الانقلاب لم يؤثر على إحساسه مثقال ذرة بل تهلل فرحاً ، وقال : « هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه هللوا يا » ، ثم دعا بتعجيل هذا اليوم فقال : « آه يارب أنقذ آه يا رب خلص مبارك الآتي باسم الرب » ، فنفذ الميثاق الذى أمره الله به بفرح وسرور لأن أهم شيئ عنده هو سيطرة شرع الله ونصرة أولياءه .

وانظر إلى دور التعصب الذى جعل الكثير من المنتسبين إلى الكتب السماوية لا سيما من حملة الأقلام المسمومة جعلهم يصفون جهاد النبى وصحابته للشعوب الكافرة بأنه احتلال وظلم وهمجية بينما يتهلل داوود عليه لذلك ويباركه ويبشر به ويتعجل تخقيقه ، وهكذا لا تقلد سيفك أيها الجبار

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ( ٨١ ) .

اركب من أجل الحق والبر فتريك يمينك نبلك المسنونة في قلب أعداء الله شعوب تختك يسقطون انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله للأبد ،

وقال عن الصحابة « ليبتهج الأتقياء تنويهات الله في أفواهم وسيف ذو حدين في أيديهم ليصنعوا نقمة في الأم حتى قال كرامة هذا لجميع أتقيائه هللوا يا » وهذا « أشعياء » ينادى سكان أرض يثرب لملاقاة نبى الإسلام ونصرته بل ويأمر سكان أورشليم وهي عاصمة بنى اسرائيل الدينية أن يفتحوا أبواب المدينة لجيوش المسلمين العربية هكذا « افتحوا الأبواب للأمة البارة الحافظة للأمانة » إصحاح ٢٦ وهذا دانيال يصف الصحابة الذين يرثون مملكة « بابل » الذي كان وزيراً فيها في وقت البشارة بأنهم قديسون وهذا « حزقيال » يتحدث عن الإنقلاب الذي كتبه الله وتعجب منه داوود وهو سيطرة أولاد الجارية على أولاد الحرة ويعنف حاكم أورشليم – وهو إسرائيلي مثله – بكل جرأة وشجاعة مكذا « وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي جاء يومه في زمن إثم النهاية هكذا قال الرب : انزع العمامة أرفع الوضيع وضع الرفيع منقلباً اجعله هذا أيضاً لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه » حزقيال ١٢ : وهكذا تحدث « حزقيال » بصراحة عن نزع الريادة الدينية عنهم ورفع الوضيع وهم ذرية الحرة انقلاب كلى سوف يكون عندما يخرج النبي القادم يأخذ الحكم كما وعده الله .

وأخيراً جاء المسيح وعنف علماء اليهود في الإصحاح ٢٣ -٢٤ من متي-ووصفهم بالرياء وسوء الأخلاق وأخبرهم بخراب مدينتهم أورشليم بل عنف حتى المدينة نفسها لأجل سكانها ولم يتعصب للوطن ولا للعرق فقال: « يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً » ثم بشر بقدوم المبارك الآتى باسم الرب وضرب لهم الأمثال على أنهم أصبحو لا يستحقون ميراث النبوة وإنما تستحقه الأمة التي كانت مرفوضة فصلوات الله وتسليماته على سائر النبيين والمرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب وقد تم الانتهاء من تسويده فى اليوم الثلاثين من شهر رمضان المعظم ١٤١٩هـ الموافق ١٩٩٩/١/١٧م ، ويليه الجزء الثانى ويتناول الرد على القس « بفندر » وجحوده لمعجزات النبى تشخ ودعوى نشر الإسلام بالقوة الجبرية المجردة من الحجج والبراهين .



## المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ تفسير القرآن العظيم ، الإمام ابن كثير الدمشقى .
  - ٣ تفسير القرطبي ، الإمام أبو عبد الله القرطبي .
- ٤ الكتاب المقدس ، طبع دار الكتاب المقدس ، ميدان عرابي الإسكندرية .
  - ٥ ميزان الحق ، للقس بفندر ط ١٨١٥ ، الهند .
- ٦ محمد نبى الإسلام فى التوراة والإنجيل ، الأستاذ / محمد عزت
   الطهطاوى ، سنة ١٩٧٢م .
- ٧ البشارة بنيى الإسلام في التوراة والإنجيل ، دكتور / أحمد حجازى السقا .
- ٨ أغلى هدية للأفواج السياحية الراغبين في السعادة الأبدية ، طبعة دار الإيمان بالأسكندرية ١٩٩٤م .
- ٩ إجابة السائلين عن حقيقة ظهور الدين ، طبعة دار الإيمان بالأسكندرية
   ١٩٩٤ م .

# الفهرس

| رقم الصفحة |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣          | • تمهيد . سيسسسسس                                         |
| ٥          | • القدمة                                                  |
| ٧          | • نصيحة للمؤلف : ضرورة الإيمان بالنبي المنتظر             |
| ١.         | • نصيحة القس ( بفندر )                                    |
| 11         | • المستفاد من النصيحتين .                                 |
| 17         | ● الباب الأول : بعض البشارات والخلاف حولها                |
| 17         | ● الفصل الأول: رأي القس بفندر                             |
| 10         | • الفصل الثاني : الرد بالقرآن الكريم وتفسير علماء الإسلام |
| 17         | • ميثاق الله على الأنبياء في القرآن الكريم                |
| 17         | • النبي الأمي .                                           |
| 19         | • أمة محمد ﷺ ترث الأرض .                                  |
| 19         | • محمد ﷺ في الإنجيل .                                     |
| ۲١         | • أوصاف محمد رسول الله وأصحابه في التوراة والإنجيل        |
| 44         | • الفصل الثالث : الرد بالواقع والتاريخ .                  |
| 37         | • الفصل الرابع : تحقيق البشارات وشهادة الواقع والتاريخ    |
| 4 £        | • البشارة الأولى : إجابة دعوة إبراهيم في التوراة          |
| 40         | • البشارة الثانية : موسى ﷺ يبشر بالنبي العربي             |
| 44         | ● البشارة الثالثة : داوود يبشر بالنبي المجاهد             |

| 44 | ● البشارة الرابعة : داوود يعظم النبي المجاهد                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣. | • جدال حتى عهد المسيح بن مريم                                                 |
| 71 | • المسيح بن مريم ينطق بالحقيقة المرة                                          |
| 77 | • الحقائق المستفادة .                                                         |
| ٣٣ | • البشارة الخامسة : النبي المنتظر من نسل الجارية المحتقرة                     |
| 70 | • المسيح بن مريم يضرب الأمثال ثم يفسر البشارة العجيبة                         |
| ٣٧ | • اليهود يضطهدون المسيح بن مريم بسبب تفسير البشارة العجيبة                    |
| ٣٨ | • متى يأتى المبارك باسم الرب ؟                                                |
| ٣٩ | • المسيح بن مريم يحدد خروج المبارك                                            |
| ٤١ | • نهاية المطاف مع تفسير المسيح بن مريم                                        |
|    | • البشارة السادسة : نبوة الزبور تطابق نبوة القرآن في توريث                    |
| ٤١ | الأرض لأمة الإسلام                                                            |
| 27 | ● تحقيق البشارة آية عظيمة تهتز بها القلوب                                     |
| 27 | ● الفضل ما شهد به الأعداء                                                     |
| ٤٥ | • اللوم على العلماء                                                           |
| ٤٦ | ● البشارة السابعة :أوصاف النبي المنتظر والأرض التي يبعث منها.                 |
|    | • البشارة الثامنة : التآمر ضد نبي الإسلام والهجرة المباركة في                 |
| ٤٧ | الكتب العتيقة .                                                               |
|    | <ul> <li>البشارة التاسعة : الحجر الذى رفضه البناؤون يتكرر ذكره على</li> </ul> |
| ٥١ | لسان دانيال .                                                                 |
| 07 | ● تفسير البشارة بالتاريخ والواقع                                              |

| 0 7 | ● تفسيرات غامضة والرد عليها                              |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 00  | • بشارات للتوضيع                                         |
| 00  | • البشارة العاشرة .                                      |
| ٥٧  | ● أوصاف النبي ﷺ في زرادشت                                |
| ٧٥  | ● البشارة الحادية عشر : شمس البر تشرق بعد ظلام طويل      |
|     | • البشارة الثانية عشر والثالثة عشر : المسيح بن مريم يبشر |
| ٥٨  | باقتراب نهاية الأشرار                                    |
| 17  | • أسئلة لعلماء أهل الكتاب تصعب الإجابة عنها              |
| 77  | • أسئلة عن كُتَّاب الإناجيل .                            |
| ٦٢  | • الإجابة عن كتَّاب الأناجيل                             |
| 75  | • نماذج من تفسيرات كُتّاب الأناجيل                       |
| 75  | • تفسير كاتب إنجيل متى                                   |
| ٦٥  | • أسباب تفسيرات كتاب الأناجيل .                          |
| ٦٥  | • ليسوا سواء                                             |
| 77  | • نداء للبشر .                                           |
| ۸۲  | • ثمرة الحوار                                            |
| ٧٠  | • شهادة منا للأنبياء والرسل جميعًا                       |
| ٧٣  | • المصادر والمراجع                                       |
| ٧٤  | • الفهرس                                                 |



فأاللك

نداء للبشرية جمعاء لكي تعرف الآتي :

- ليس المقصود بهذا الحوار مماراة أهل الكتاب والانتصار للنبي العربي من أجل العصبية العرقية، ولكن المقصود تحقيق الإيمان بالرسل كلهم والكتب كلها لكي تتحقق للبشرية السعادة في الدنيا بتحقيق الأخوة الإيمانية التي تؤدى إلى نشر السلام والمحبة في الأرض وتحقق السعادة الأبدية في الأخرة بالإيمان بسائر الأنبياء والرسل.

٢ - ليعلم البشر أن البشارات التي ذكرها الأنبياء آيات عظيمة وتحقيقها
 على يد نبي الإسلام برهان ساطع على صدق الأنبياء السابقين

سلم البشر أن هؤلاء الأنبياء الذين تحدثوا عن هذه الغيبيات التى جرت على يدي نبى الإسلام بعد مئات السنين تماماً كما أحبروا بها هم صادقون فى الغيبيات التى تحدث للبشر بعد الموت ويوم الدينونة الكبرى .

٤ - ليعلم البشر أن هذه الأخبار والبشارات العجيبة أوحى الله بها إلى الأنبياء ليس بقصد أن تتسلى عليها الأجيال القادمة ولكن ليعلم البشر أن الأنبياء أوفوا بعهد الله وميثاقه الذى أخذه عليهم أن يبشر بعضهم بعض فيؤمنوا بالأنبياء جميعاً وبالكتب كلها .

- ستجد في هذا الكتاب بشارات أشعياء وهو يتحدث عن أحداث الهجرة منذ تآمر كفار قريش على النبي العربي حته وصوله المدينة المنورة ورغم أن أشعياء عاش قبل البعثة بنحو للهيت المناورة عنه كأنه يراه رأى العين بل يظهر لك كأن المناه الأحداث .

٦ - سوف يظهر لك الردود الهادئة في هذا الحوار الهادئة مع القس « بفندر »

حار ال بهان ١٧ شسارع خليل الخيساط مصطفر ١٧ سلطيع والنشر والتوزيع تليسف ون وفساكس: ٥٤٥٧٧٦٩ تلي